

لِلقَّاضِي *ناصِر الدِّير البَّينَاو*ي المتَوقِّ سَنَة ١٨٥هـ

تخقیق وَتفدیم عبّاس سلیمیان

المكتَبة (الفرهرية للترارث المتاهرة

رِّ (الجِيت لی سَیروت

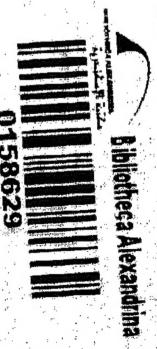

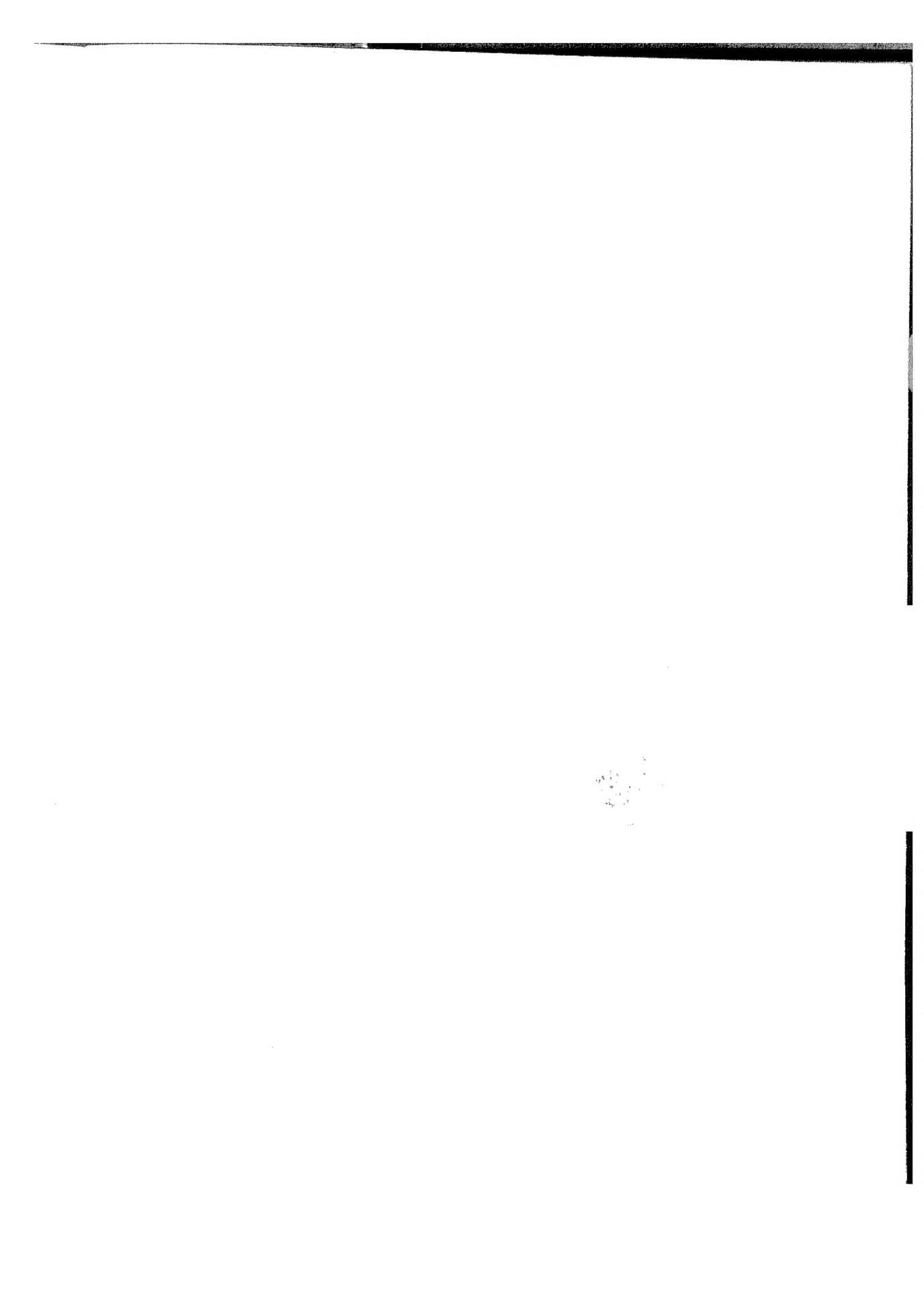



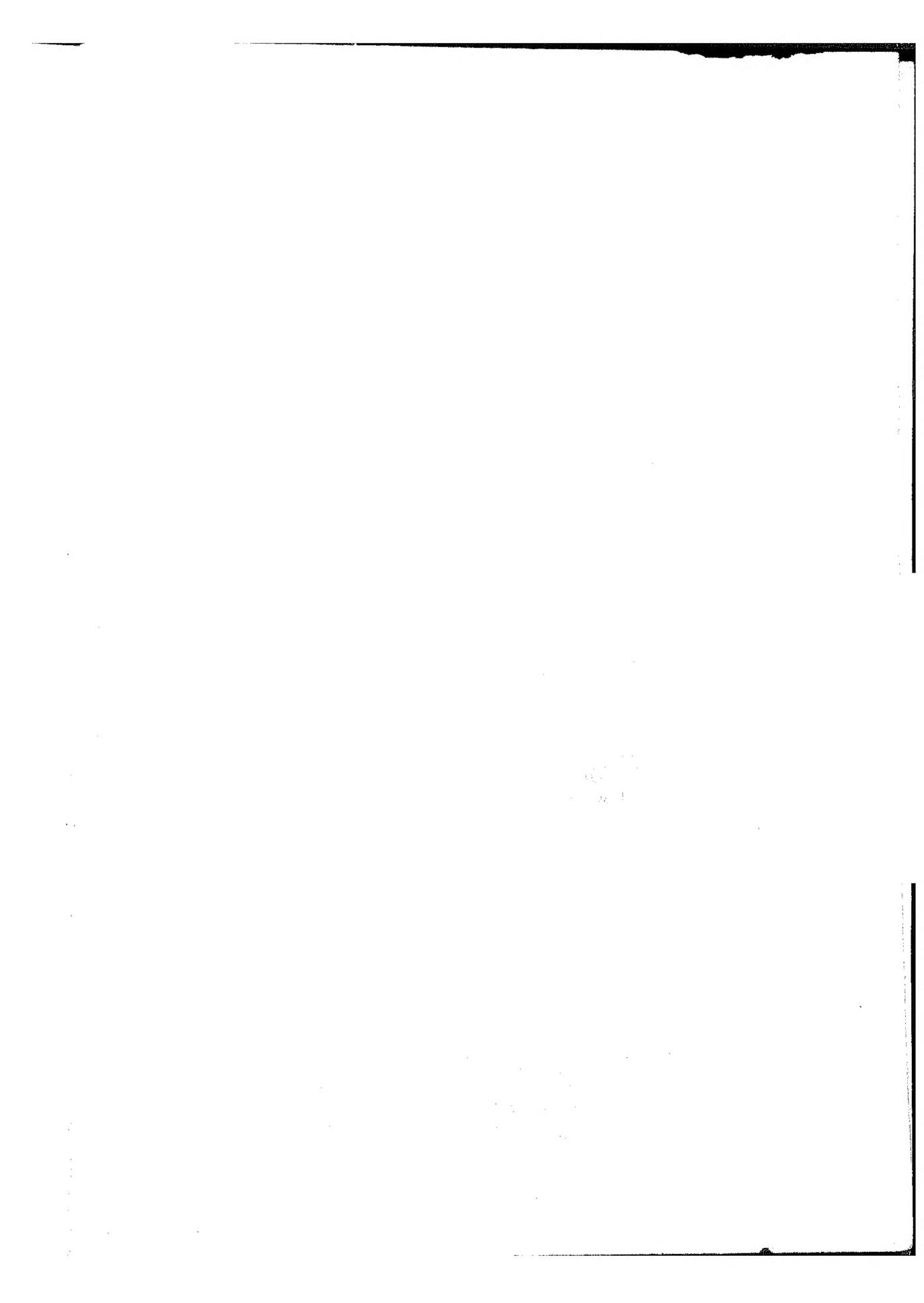

ASSTRATION IN THE STATE OF STA

207,2

من مطالع الأنظار

لِلْقَاضِي نَاصِرِ الدِّينِ البَّيِّا وي التَّونِي سَنة ه ١٨هـ

تحقيق وَتقدِيم ع**بّ س**سليم ن

المُلتَبة المُناهِرِيّة للتَّراث المتّاهِرة

وَلِرُلِجِيتِ لِي جيبروت

جميع الحقوق محفوظة لدار الجيل الطبعة الأولى 1991 م 1811

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

# مقدمة كتاب «طوالع الانظار» للبيضاوي

من الملاحظ، أن غالبية الباحثين والدارسين في مجال علم الكلام قد اتجهوا لبحث الموضوعات الكلامية الرئيسية، وتتبعوا آراء مشاهير المتكلمين وسيرهم الذاتية وترجماتهم، دون اهتمام بالتراث الكلامي المتمثل في هذا القدر الهائل من مخطوطات المؤلفات الكلامية. وكأن أغلب الباحثين قد قنع بما هو منشور من مؤلفات علماء الكلام، فأهملوا ما بعد ذلك من مؤلفات لا تزال مخطوطة، ولهذا لم غيد ضمن النشرات المحققة لكتب التراث قدراً كافياً من المؤلفات الكلامية، يساوي ذلك القدر المحقق من المؤلفات الصوفية والفقهية والفلسفية.

ومن ناحية أخرى، أحجم أغلب الباحثين عن الخوض في المرحلة الفكرية الممتدة بعد القرن السادس الهجري وكأنهم اكتفوا بالمرحلة السابقة عليهم، نظراً لوضوح هذه الفترة وكثرة الدراسات حولها.

والحق، لقد رأينا، أن نقدم اليوم للمكتبة الاسلامية تحقيقاً لواحدة من أهم المخطوطات الكلامية، حتى نسد النقص الذي أشرنا اليه آنفاً، وفي نفس الوقت نكون قد تعرفنا على جانب من الجوانب المشرقة في تراثنا الاسلامي.

لهذا وقع اختيارنا على مخطوط «طوالع الانوار من مطالع الانظار» للبيضاوي نظراً لعدم تحقيقه من قبل، ونظراً لكونه يعبر عن ظاهرة تاريخية وفكرية لم تنل ما نظراً لعدم تحقيقه من قبل، ونظراً لكونه يعبر عن ظاهرة تاريخية وفكرية لم تنل ما

تستحقه من عناية وبحث وتحليل، وهذه الظاهرة هي لون من التفكير نسميه (علم الكلام الفلسفي) وهو شكل يمتاز عما كان سائداً في الأوساط الكلامية حتى القرن السادس الهجري حيث يلتقي في تيار واحد كلٌّ من الفلسفة وعلم الكلام.

إن كتاب «الطوالع» الذي بين أيدينا، يقدم لنا صورة حية لأبعاد الجدل العقلي في الاسلام منذ القرن الثالث الهجري في الحوار ما بين الفلاسفة والمتكلمين. ولقد كان ابداع البيضاوي في هذا الكتاب راجعاً الى ارتكازه على منهج فلسفي منطقي، كطريق صحيح لمناقشة القضايا الكلامية.

ولسنا في حاجة هنا الى إعادة القول في أهمية الطوالع والضرورة الملحة التي كانت تدفعنا لتحقيقه ، فان ذلك أمر واضح للعيان ، ولا يحتاج الى مزيد من القول ، ويكفينا أن الطوالع \_ كها قال السبكي \_ أجُلُ مختصر ألف في علم الكلام .

وبعد...

فقد حاولنا تقديم كتاب «طوالع الانوار من مطالع الانظار» في شكل يليق به من التحقيق العلمي، متوخين أن نضع لبنة جديدة في دراسة الفكر الاسلامي الذي نسعى دائما الى كشفه وتعميقه.

والله أسأل أن يجعله عملا مفيدا.

عباس سليمان الاسكندرية في أغسطس ١٩٨٨ م.

# مؤلف الكتاب

#### البيضاوي:

حاز البيضاوي مكانة متميزة في حياته وبعد وفاته ، فقد كان لتنوع معارفه ومؤلفاته صدى في معظم المصادر التاريخية وكتب التراجم ، التي أفاضت في الترجمة له وذكر قائمة مؤلفاته التي سنعرضها بعد قليل .

وتذكر المراجع التاريخية أن البيضاوي هو: قاضي القضاة ناصر الدين عبدالله ابن عمر بن محمد بن علي أبو الحير الشيرازي البيضاوي. كما تذكر أغلب المراجع أن البيضاوي سمي بهذا نسبة الى قرية يقال لها «البيضاء» من أعمال شيرازا.

وقد عرف البيضاوي بعدة ألقاب في حياته ، فعرف باسم عالم أذربيجان ، وشيخ الناحية ، وغير ذلك من الالقاب التي غالباً ما يضعها أصحاب كتب التراجم .

## مولده ووفاته:

من الغريب أن معظم المصادر التي بين أيدينا، برغم أن أصحابها قد ترجموا للبيضاوي الا أنهم لم يذكروا جميعاً السنة التي ولد فيها البيضاوي، وان كانوا قد اجتهدوا جميعا في تحديد السنة التي توفي فيها.

<sup>(</sup>١) طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة (مراجعة وتحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة ص١٠٣.

ر۲) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (مكتبة المقدسي طبعة القاهرة،
 ۲۵) الجزء الخامس ص ۳۹۲.

ولكن بروكلمان قد ذكر في مادة (AL-BAIDAWI) بدائرة المعارف الاسلامية أنه ولد سنة ١٦٢٣ه، دون أن يصرح بالمصدر الذي استمد منه هذا التاريخ بالرغم من أنه لم يذكر تاريخا لمولده في تاريخ الادب العربي ، بل ان النسخة الصادرة بالانجليزية من دائرة المعارف الاسلامية لم تذكر هذا التاريخ بالرغم من أن الطبعة الصادرة بالفرنسية قد ذكرته كما أسلفنا .

أما في يتعلق بتاريخ وفاة البيضاوي ، فقد اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا في تحديد السنة التي توفي فيها البيضاوي ، وقالوا عدة أقوال: القول الاول هو ما ذهب اليه السبكي والاسنوي ومن أخذ عنها ، وهو سنة احدى وتسعين وستمائة .

والقول الثاني هو ما ذهب اليه ابن كثير والكتبي وابن حبيب، قالوا بأنه توفي سنة ٥٨٥ هـ وهو التاريخ الذي أهمله الذهبي في كتابه العبر، وان كان السيوطي قد ذكره في بغية الوعاة ٥.

والقول الثالث هو سنة ١٥٨ هـ وهو ما ذكره بروكلمان في دائرة المعارف الاسلامية.

والقول الرابع ذهب اليه بروكلمان أيضا في موسوعته (تاريخ الأدب العربي)

Brockelmann: Art (Al-BAIDAWI) 2,603. (1)

Brockelmann: Cesehichte der arabischen litteratur, 2,739. (Y)

J. Robson: Art. (Al-Baidawi) 1,1129. (\*)

<sup>(</sup>٤) السبكي: طبقات الشافعية الكبرى (تحقيق محمد الحلو، محمود الطناحي) المطبعة الحسينية، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٣٢٤هـ. الجزء الثامن، ص١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر:

ـ شذرات الذهب الجزء الجنامس ص ٣٩٢.

<sup>-</sup> بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . مكتبة عيسى الحلبي . الطبعة الاولى ، ١٣٢٦ هـ . الجزء الاول ص ٢٨٦ .

اذ انفرد بتاریخ لم یرد عند غیره وذهب الی أن وفاة البیضاوی کانت سنة ۱۲۱۸هـ= ۱۳۱۹م۱.

والقول الخامس ذكره البغدادي ولم نجده عند غيره، وقد نص البغدادي على أن البيضاوي توفي بتبريز سنة ٩٦٩هـ٢.

ومن هذه الأقوال ما ذكره اليافعي الذي ترجم للبيضاوي ضمن وفيات سنة ٦٩٢ هـ وقد ناقش الدكتور جلال الدين عبد الرحمن هذه القضية مناقشة مستفيضة انتهى منها الى أن وفاة البيضاوي كانت سنة ٦٨٥ هـ، وذلك اعتمادا على أن راويه الحافظ الذهبي الثقة الذي كان معاصراً له، وذلك ما اعتمده الصفدي واقتصر عليه ولم يشر الى غيره فضلاً عن أن أكثر المؤرخين قد اعتمدوا أيضا على ما ذكره الذهبي .

#### ثقافته ومكانته العلمية:

حصل البيضاوي العديد من فنون الثقافة في عصره، فقد نشأ البيضاوي نشأة علمية وطلب العلم منذ وقت مبكر خاصة وقد كان والده من كبار أثمة شيراز، فتلقن عن أبيه العلوم والفنون المتنوعة وتخرج في الفقه والاصول والمنطق والحكمة على الأسلوب الأعجمي الذي يجمع بين العلوم المختلفة بالترقي في درجاتها المتقابلة وتحقيق بعضها ببعض تحقيقاً يهدف الى تكوين الملكة العامة المتصرفة بالتحصيل

Brockelmann: Gesehichte der arabischen litteratur, 2,738 (\)

<sup>(</sup>٢) البغدادي: هدية العارفين (القاهرة سنة ١٩٥١) الجزء الاول. ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) اليافعي: مرآة الجنان. طبعة بيروت الجزء الرابع ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) د/ جلال الدين عبد الرحمن: القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه (دار الكتاب الجامعي ــ القاهرة) الطبعة الاولى ص ١٧٠ .

والتحليل والاستنتاج والبحث في العلوم على نسبة واحدة وتحرير قوالبها التعبيرية على منهج متحد وأسلوب مضطرد .

وإذا كان البيضاوي قد نشأ على هذا النحو، فهو يعد وارثاً لإمامة العلوم عن آبائه الذين لقنوه اياها فأبوه قاضي القضاة أبو حفص عمر، كان إماما فقيها عالماً له مكانته بين علماء عصره وله منزلته عند الحكام، وجده قاضي القضاه فخر الدين عمد من كبار العلماء، وكذلك كان جد أبيه صدر الدين أبوالحسن علي البيضاوي فلا غرابة إذن أن يكون القاضي ناصر الدين سليل الاكرمين والقضاة العادلين الحافظين لدين الله، على شاكلة آبائه في العلم، فالشجرة الطيبة لا تنبت إلا ثمارا طية المدن الله الله المدن الله اله المدن الله اله المدن الله المدن الله المدن الله المدن الله المدن الله المدن المدن الله المدن الله المدن الله المدن الله المدن اله المدن ال

وقد تجلت ثقافة البيضاوي الواسعة في هذا التنوع الكبير في مؤلفاته التي جمع فيها بين علم الكلام والمنطق وبين الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك مما سنعرض له عند الكلام عن مؤلفات البيضاوي كما تتجلى هذه الثقافة الواسعة في تلك المناظرات التي جرت بين البيضاوي وعلماء عصره ".

#### شيوخه وتلاميذه:

أول ما تلقى البيضاوي المعارف ، تلقاها عن أبيه قاضي القضاة أبي حفص عمر ابن محمد البيضاوي الذي ذكره في مقدمة كتابه (الغاية القصوى في دراية الفتوى) واصفاً إياه بامام الملة والدين ، الا أن أحداً من المؤرخين لم يترجم لهذا الوالد الذي

<sup>(</sup>۱) محمد الفاضل بن عاشور: التفسير ورجاله (مجمع البحوث الاسلامية، الازهر الكتاب الثالث عشر، مايو ۱۸۷۰م) ص ۹۱.

<sup>(</sup>٢) القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر العديد من هذه المناظرات في المرجع السابق ص ١٤١ وما بعدها.

لم يعرف تاريخ ولادته أو وفاته ، وان كان من المعروف انه كان على صلة طيبة بالا تابك أبي بكر بن سعد الذي ولاه منصب قاضي قضاة شيراز .

والشخصية العلمية الشهيرة التي تلقى منها البيضاوي، هي الشيخ محمد بن محمد الكتحتائي وكان من أهل التصوف، لازمه البيضاوي مدة من الزمن قائما بخدمته، ويذكر حاجي خليفة أن البيضاوي ألف تفسيره المشهور (أنوار التنزيل) باشارة من شيخه الكتحتائي .

وكذلك عاصر البيضاوي العديد من المشاهير في مختلف فروع العلم، ومما لا شك فيه أنه قد استفاد من مناقشاته معهم الكثير، وان كانوا في حكم معاصريه وليسوا في حكم شيوخه. ومن هؤلاء العلماء العلامة الحلّي (الحسن بن يوسف بن علي ابن مطهر الشيعي، المتوفى سنة ٧٢٦هه) وقاضي القضاة فخر الدين الشيرازي (اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل، مجد الدين أبو ابراهيم الشيرازي، المتوفى سنة (اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل، مجد الدين أبو ابراهيم الشيرازي، المتوفى سنة ٧٥٦هه) وكان هذان العالمان من المعمرين، إذ توفي الأول عن عمريقارب الشمانين، وتوفي الثاني عن أربع وتسعين سنة، وكلاهما كانا على صلة بالبيضاوي.

أما تلاميذ البيضاوي فكثيرون، بل اننا اذا أضفنا شراحه الى قائمة تلاميذه لكانت هذه القائمة مشتملة على عدد كبير من الشخصيات العلمية، لكننا هنا سنكتفي بذكر تلامذته المباشرين، مع الإشارة إلى شراحه عند الكلام عن مؤلفات البيضاوي. ومن هؤلاء التلاميذ أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي، ولد بتبريز

<sup>(</sup>١) القاضي ناصر الدين وأثره في الفقه، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون \_ مطبعة المعارف. الطبعة الاولى ١٣٦٢ هـ الجزء الاول \_ ص ١٦٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير، روضات الجنان، مرآة الجنان، مفتاح السعادة ومصباح السيادة.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى ، شذرات الذهب ، معجم المؤلفين لكحالة .

سنة ٩٦٤ هـ وتوفي بها سنة ٧٤٦ هـ، وهو صاحب مصنفات كثيرة منها شرح المنهاج للبيضاوي، المسمى السراج الوهاج. ومن تلاميذه أيضا زين الدين الهنكي الذي ذكرت المصادر أنه كان من تلاميذ البيضاوي المقربين اليه، ولكن كتب السير والتراجم لم تترجم له ١٠.

#### مؤلفات البيضاوي:

قام الدكتور جلال الدين عبد الرحمن في بحثه عن البيضاوي بعمل قائمة تضمنت (٣١) مؤلفا، لكننا مع هذا نرى أن العديد منها منسوب الى البيضاوي بطريق الخطأ، فسوف نذكر هاهنا قائمة أخرى بمؤلفات البيضاوي المقطوع تماما بصحة نسبتها اليه، مع ترتيب هذه المؤلفات بحسب أهميتها وشهرتها.

١ \_ أنوار التنزيل وأسرار التأويل.

وهو التفسير المعروف باسم تفسير البيضاوي، طبع من هذا الكتاب عدة طبعات بالقاهرة وبيروت وغيرهما من العواصم الاسلامية، وقد اعتمد البيضاوي في هذا التفسير على التفسيرين العظيمين: تفسير الكشاف للزمخشري، والتفسير الكبير للفخر الرازي. فجعل اعتماده في بيان الالفاظ والتراكيب وتحليل المباني لاستخراج المعاني على الكشاف، واعتمد في ابراز روح الحكمة القرآنية وعرض نظرياتها على تفسير الإمام الرازي .

٧ ــ منهاج الوصول الى علم الاصول: هو أشهر مؤلفات البيضاوي الاصولية ، وقد كان تحليل هذا الكتاب هو موضوع الدكتور جلال الدين عبد الرحمن في رسالته للدكتوراه ".

<sup>(</sup>١) القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في الفقه، ص ١٨٥ ــ ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) ابن عاشور: التفسير ورجاله، ص ۹۲.

<sup>(</sup>٣) د / جلال الدين عبد الرحمن: القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص ٣٦٣ وما بعدها.

٣ \_ شرح المحصول من علم الاصول: وهو شرح المحصول للرازي، ويعد في عداد المؤلفات المفقودة والتي تضمنت بقية القائمة التالية ؛

٤ \_ الايضاح .

ه \_ مصباح الارواح.

٣ \_ منتهى المني في شرح أسهاء الله الحسني .

٧ \_ تعليق على مختصر ابن الحاجب (في أصول الفقه).

٨ \_ مرصاد الافهام الى مباديء الاحكام.

٩ \_ شرح مقدمة ابن الحاجب.

١٠ \_ شرح منتخب المحصول في الاصول.

11 \_ نظام التواريخ (وهو مصنف صغير في التاريخ ألفه البيضاوي باللغة الفارسية على خلاف مؤلفاته الأخرى التي كتبها بالعربية). وتوجد طبعتان من هذا الكتاب الاولى طبعة حيدر أباد \_ الهند، والاخرى طبعة طهران \_ ايران.

17 \_ التهذيب والاخلاق (وهو مصنف مفيد في التصوف لكنه في حكم المفقود).

۱۳ \_ تحفة الابرار (وهو شرح لمصابيح السنة للبغوي، ولا توجد له نسخ خطية).

الشيرازي، في سرح التنبيه (وهو شرح على كتاب التنبيه لابي اسحاق الشيرازي، في فقه الشافعية وهذا الشرح مفقود أيضا).

١٥ \_ الغاية القصوى في دراية الفتوى (وهو مختصر لكتاب الوسيط في فقه الشافعية للغزالي، وتوجد منه عدة نسخ بدار الكتب بالقاهرة).

17 \_ شرح الفصول (وهو شرح لكتاب الفصول لنصير الدين الطوسي، في علم الهيئة. وهو في حكم المفقود).

١٧ \_ مختصر في الهيئة.

١٨ \_ رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها ( وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ) .

١٩ ــ شرح مطالع الانوار في المنطق والحكمة (وهو شرح لكتاب سراج الدين الارموي في المنطق. وهو في حكم المفقود).

٠٠ ــ لباب الالباب في علم الاعراب: وهو مصنف عظيم في علم النحو شرحه عدة علماء منهم محمد بن بير علي، ومنهم أيضا بايزيد بن الغفار القونوي، ومحمد بن علي الكونباتي، وتوجد عدة طبعات لهذا الكتاب ولشروحه أيضا.

وتوجد عدة مؤلفات منسوبة خطأ للبيضاوي منها:

١ \_ الارشاد في الفقه.

٢ \_ التبصرة في الفقه.

٣ \_ التذكرة في الفروع.

والى جانب هذه القائمة من المؤلفات، يوجد للبيضاوي هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم، وهو: طوالع الانوار من مطالع الانظار.

## هذا الكتاب

# طوالع الأنوار:

غرف البيضاوي في المحيط الفكري واشتهر أمره، بوصفه صاحب «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، وهو تفسيره المعروف للقرآن الكريم، ولهذا وجدنا هذا العدد الكبير من النسخ الخطية والشروح والطبعات الخاصة بأنوار التنزيل.

ولكننا هنا انما نعنى بالبيضاوي كعالم من علماء الكلام، وليس كمفسر معروف. ولهذا فقد وجدنا مؤلفه الكلامي «الطوالع» أثراً لا يقل خطراً وأهمية عن «الأنوار» وربما كان الطوالع أنفس ما كتبه البيضاوي على الاطلاق، نظراً للدور الذي لعبه هذا الكتاب في تأسيس الفلسفة الكلامية أو علم الكلام الفلسف.

والطوالع نموذج جيد للمؤلفات الكلامية في عصر البيضاوي، وضع فيه مؤلفه تفصيلاً لمشكلات علم الكلام والفلسفة، وناقش هذه المشكلات مناقشة وافية من وجهة نظره كأحد أقطاب الأشاعرة، حيث لا يخفي على المطالع ذلك المنهج الأشعري الذي اتبعه البيضاوي جملة وتفصيلاً.

وقد ظهرت الروح الأشعرية واضحة في الطوالع وضوحاً ملموساً نظراً لمتابعة البيضاوي فيه لواحد من أقطاب الاشاعرة السابقين عليه، هو فخرُ الدين الرازي (المتوفى ٢٠٦هـ) الذي تقيد البيضاوي بخطاه ـ خاصة في كتابه «المباحث

المشرقية " إلى المجيث بدت الصلة وثيقة بين المباحث المشرقية والطوالع وفي يقيني أن البيضاوي لو كان قد تخلّص من تأثير الرازي وخرج من الاطار العام الذي وضعه ، لكان بمقدور البيضاوي أن يقدم آراء مبتكرة ، فيبدع أكثر مما أبدع ، ويجيد أكثر مما أجاد .

وأخص ما يميز طوالع الأنوار، هو طابع الدقة المتناهية في تحديد الألفاظ والمصطلحات الكلامية والفلسفية، بالإضافة الى طابع الإيجاز الشديد الذي عرض به البيضاوي لموضوعاته ٢.

وثمة خاصية يجدر الاشارة اليها هنا، وهي ذلك الطابع الشمولي في عرض الموضوعات وهي خاصية لا تميز الطوالع وحده، بل كانت الطابع العام لمؤلفات ما بعد القرن السادس الهجري على وجه التحديد، فقد سعى المفكرون بعد هذا التاريخ الى وضع مؤلفاتهم في شكل موسوعي، ليس في علم الكلام فحسب وانما في سائر العلوم والمعارف الأخرى، وقد امتدت هذه الخاصية في التأليف فترة

<sup>(</sup>۱) يعتبر (المباحث المشرقية) من أهم كتب الرازي الذي ضمنه أفكاره، وتنقسم المباحث المشرقية الى ثلاثة كتب، يتناول الاول الوجود وخواصه وأقسامه، كما يتناول الماهية والوحدة والكثرة والقدم والحدوث، أما الكتاب الثاني فيتناول أقسام الممكنات وخواص الجوهر والعرض والعلل الاربعة والحركة والزمان.

وفي الكتاب الثالث يتناول الرازي الإلهيات، فيبدأ باثبات واجب الوجود والبرهنة على وجوده وبيان صفاته. ثم يختم الرازي كتابه ببحث في ضرورة النبوة وعلاماتها (أنظر: المباحث المشرقية للرازي).

وقد سار البيضاوي في تقسيمه لأ بواب وفصول الطوالع على نفس طريقة الرازي في المباحث المشرقية . كما كان اتباع البيضاوي لفخر الدين الرازي في الاشارات المتعددة لآراء الرازي الذي غالباً ما يشير إليه البيضاوي في الطوالع بلقب: الإمام .

 <sup>(</sup>٢) لعل هذا الإيجاز هو السبب المباشر لعناية الشراح بالطوالع ، مما خلف في النهاية هذا العدد الكبير
 من شروح الطوالع الذي سنعرض له فيما يلي .

طويلة في التاريخ الإسلامي، وذلك ما يتضح إذا ألقينا نظرة عامةً على عناوين المؤلفات التي وضعها مفكرو هذه المرحلة في مختلف فروع العلم والمعرفة .

ويبدأ كتاب الطوالع بمقدمة حول (نظرية العلم) حيث يتناول البيضاوي موضوعات: النظر، الحُجج وأنواعها، القياس، أحكام النظر، وهي الموضوعات التي يعتبرها المتكلمون بمثابة (المدخل) أو المقدمات الضرورية للعلم بمعناه الواسع.

ثم ينقسم الطوالع الى ثلاثة كتب: الكتاب الاول (في المكنات) ويناقش البيضاوي فيه (الأمور الكلية) في الباب الأول، وهو يسير على منوال الأبواب الباقية من حيث انقسامه الى فصول تتناول المشكلات المتعلقة بموضوع الباب، فيبدأ بتعريف عام للمشكلة، ثم يورد مختلف الآراء في القضية التي يتعرض لها، قاطعاً السياق في أحيان كثيرة، ليدلي برأيه الشخصي الذي عادة ما يبدأه البيضاوي بكلمات مثل: قلت ... واعلم أن ... وأجيب بأن .. الخ.

والباب الثاني من الكتاب الاول بعنوان (في الأعراض) وفيه يناقش البيضاوي موضوعات مثل، المباحث الكلية، مباحث الكم والكيف، الأعراض النسبية. الخ، وفي هذا الباب نلمح بوضوح جوانب ثقافة البيضاوي، حيث يعرض البيضاوي فيه لآراء أصحاب العلوم والمعارف المختلفة، فلا يقتصر على علم الكلام، بل يتعدى ذلك الى علوم ومعارف أخرى كالطب والفلك والضوء

<sup>(</sup>١) من هذه المؤلفات:

\_ الكامل في التاريخ، لابن الأثير، المتوفى ٦٣٠ هـ.

\_ الانسان الكامل في معرفة الأواخر والاوائل، لعبد الكريم الجيلي، المتوفى ٨٢٦هـ.

\_ القاموس المحيط. للفيروز آبادي، المتوفى ٨١٧ هـ.

\_ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، لابن تغري بردي الاتابكي، المتوفى ٨٧٤ هـ.

والألوان، وهذا ما يبدو واضحاً عند مناقشته لمباحث الكيف. وهذه المناقشة إن دلت على شيء، فإنما تدل على سعة إطلاع البيضاوي وإحاطته بثقافة عصره وكذلك الثقافة السابقة عليه، خاصة وانه في كثير من الأحيان يرد تلك الآراء العلمية لأصحابها دون غيرهم.

والباب الثالث في (الجواهر) وقد توسع البيضاوي في هذا الموضوع وناقشه مناقشة مستفيضة ، أورد فيها مختلف الآراء حول موضوع «الجوهر»، كما اهتم البيضاوي اهتماماً خاصاً بآراء الفلاسفة (الحكماء) في الجوهر، ورد عليها بالحجج النقلية من آيات وأحاديث نبوية الم

\_ والكتاب الثاني (في الإلهيات) والباب الأول منه يتناول «ذات الله تعالى» حيث عرض البيضاوي للحُجج العقلية والنقلية في التنزيه، ونفي الجسمية والجهة عن ذاته تعالى، بما يوافق ما ذهب اليه جمهور الأشاعرة، وقد ردّ البيضاوي في هذا الباب على شُبهات القائلين بالاتحاد والحلول، دون أن يذكر واحداً من أصحاب هذا القول، وذلك على غير عادته في رد الأقوال الى أصحابها من العلماء والمتكلمين.

والباب الثاني في صفات الله تعالى، ويبدأ بالصفات التي تتوقف عليها أفعال الله تعالى، كصفات القدرة والحياة والارادة، ثم يتناول بقية الصفات في الباب الثاني، الذي حشد فيه البيضاوي آراء الاشاعرة وحججهم التي ردّوا بها على المعتزلة. أما الباب الثالث، فيتناول فيه البيضاوي (الأفعال الإلهية) وما يتعلق

<sup>(</sup>۱) بالرغم من ذلك، نجد البيضاوي يعتمد في هذا الباب على أحاديث ثار حولها الخلاف مثل حديث: (أول ما خلق الله العقل..) الذي اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ضعيف، بل موضوع (أنظر: ابن تيمية: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (أو السبعينية) مطبعة كردستان العلمية (نشرة فرج الله ذكي الكردي) بمصر، ١٣٢٩هـ. ص ٢٩.

بها من موضوعات كلامية كالتحسين والتقبيح، وقد عرض البيضاوي فيه لأقوال المعتزلة ورد على جملتها.

\_ والكتاب الثالث في النبوة. وفي الباب الأول يعرض البيضاوي لمعنى النبوة وحاجة البشر اليها، ومعجزات الانبياء، ونبوة «محمد» عليه الصلاة والسلام. كما تعرض البيضاوي للموضوعات المتعلقة بالنبوة مثل عصمة الانبياء وتفضيلهم على الملائكة.

والباب الثاني يناقش (الحشر والجزاء) حيث يتناول البيضاوي الموضوعات السمعية المتعلقة بالحشر، كالجنة والنار والثواب والعقاب وعذاب القبر.

وآخر أبواب الكتاب الثالث في الإمامة، وهو أيضاً آخر موضوعات «طوالع الانوار» وقد أكد البيضاوي في هذا الموضوع على رأي جهور أهل الاسلام في الإمامة وفضل الخلفاء الأربعة، في مقابل ما يذهب اليه الشيعة على احتلاف فرقهم وأهوائهم، وما خرجوا به من إجماع الجمهور، وقد توقف البيضاوي طويلاً عند دعاوى الشيعة وتحرى الردود عليها، كما توقف عند إمامة على بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهي التي قامت حولها أهوال التشيع والقرمطة والزندقة التي لطخت التاريخ الإسلامي، وما زالت حتى اليوم تلطخه.

## مخطوطات الطوالع:

إن هذا القدر الوافر الذي وجدناه للنسخ الخطية لكتاب الطوالع يشهد باهتمام المسلمين بهذا الكتاب، وعنايتهم به، وكذلك فهناك قدر لا بأس به من (الطبعات) سواء لمتن كتاب الطوالع أو للشروح التي وضعت عليه. ولهذا كان تحقيقنا لهذا الكتاب ضرورة ملحة، واعترافاً بالمكانة الرفيعة التي يحتلها في تاريخ الفكر الإسلامي.

وكانت خطوتنا الأولى هي استقصاء النسخ الخطية للطوالع، والبحث عن

اكبر عدد من هذه النسخ ، لدراستها واختيار الأفضل من بينها للمقابلة واستخراج النص المحقق . وفيا يلي نقدم ثبتاً للنسخ التي وجدناها :

#### أ\_دار الكتب المصرية.

- (۱) نسخة برقم ۲۷۷ علم الكلام / طلعت ــ ميكرو فيلم ۷۹۹۸، وهي بخط (۱) هجمود بن محمد...) كتبها سنة ۸۸۹ هجرية. وقد اعتمدنا على هذه النسخة في التحقيق ۱.
- (٢) نسخة برقم ٣٢٧ علم الكلام / طلعت ــ ميكرو فيلم ٨٠٤٨، كتبت هذه النسخة سنة ٩٦٢ هجرية، وهي ضمن نسخ التحقيق.
- (٣) نسخة برقم ١١٨٦ / رصيد عام، ومعها شرح الأصفهاني على الطوالع، وحاشية على الشرح، والمتن والشرح والحاشية في مجلد واحد.
- (٤) نسخة برقم ١٠٨ / علم الكلام، عدد أوراقها ١٠٤ ورقة، بدون تاريخ.
- (٥) نسخة برقم ١٨٦٠ / علم الكلام، تقع في ٤٤ ورقة (قطع كبير) كتبت سنة ١٢٨٩هـ.
- (٦) نسخة برقم ١٨٧٥ / علم الكلام، عدد أوراقها ١١٢ ورقة، كتبت سنة ١٢٩ هـ (يبدو أنها منقولة من السابقة).
- (٧) نسخة برقم ٣٣٩ / عقائد ــ تيمور، عدد أوراقها ١٦٢ ورقة، بدون تاريخ.
- (٨) نسخة برقم ٧٧٧ / علم الكلام ــ طلعت، عدد أوراقها ٧٣ ورقة، كتبت سنة ٨٨٩ (حالتها سيئة).
- (٩) نسخة برقم ٢٧٦ / علم الكلام ــ طلعت، عدد أوراقها ٣٣ ورقة، كتبت سنة ١١١٣هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر وصفنا لهذه النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق فيما يلي .

- (۱۰) نسخة برقم ۳۲٦ / علم الكلام، طلعت، عدد أوراقها ٣٦ ورقة (ناقصة من آخرها) كتبت سنة ٩٤١ هـ.
- (١١) نسخة برقم ٥٧٦ / علم الكلام ـ طلعت، عدد أوراقها ٤٥ ورقة، بدون تاريخ.
- (۱۲) نسخة برقم ۳۲۷ / علم الكلام ــ طلعت ، عدد أوراقها ۹٥ ورقة ، وتاريخ نسخها ــ كما ذكرت الفهارس ــ هو سنة ۹۷۲ هـ ا
- (۱۳) نسخة برقم ۱۰۹ / علم الكلام ــ ق ، عدد أوراقها ۹٥ ورقة ، كتبت سنة ٩٥ هـ.
  - (١٤) نسخة برقم ٤٣ / علم الكلام \_ م، عدد أوراقها ٧٧ ورقة ، بفون تاريخ .
- (١٥) نسخة برقم ١٧٦ / أصول \_ تيمور، ومعها شرح منهاج البيضاوي، عدد أوراقها ٣٦٦، كتبت سنة ٨٥٧هـ.

#### ب \_ مكتبة الأزهر.

- (١٦) نسخة برقم ٤٨٤٤٢ عام (٣٧٠٨، الأمبابي) وهي نسخة بقلم معتاد كتبت سنة ٧٧٧ هجرية، وحالتها سيئة جداً.
- (١٧) نسخة برقم ٣٣٣٩١ عام (٢٧٩٠، حليم) كتبها أحمد بن عمر المشرقي المالكي سنة ٨٩٩هـ.وقد اعتمدنا عليها في التحقيق.
- (١٨) نسخة برقم ٢٣٥٥٧ عام (٢٣٨٨، خاص) مكتوبة بقلم معتاد، بخط مصطفى الباجوري، سنة ١٢٦٢هـ. وتقع هذه النسخة في ٥٠ ورقة.

## ج \_ المكتبات الأخرى.

(١٩) مخطوط المكتبة المركزية العامة ـ جامعة الإسكندرية ـ رقم ٩٧٤ / خ، وقد اعتمدنا على هذه النسخة في التحقيق.

<sup>(</sup>١) يبدو أن التاريخ المذكور في الفهارس خط ، حيث اننا وجدنا تاريخ نسخها ٩٧٢ هـ.

- (۲۰) مخطوط مكتبة آقاي أغا \_ طهران، رقم ۱۱۹۷. كتبها علي بن محمد بن الحسن البسطامي سنة ۷۶۱هـ .
- (٢١) مخطوط بالمكتبة الوطنية \_ باريس. ذكره البارون كارا دي فو بعنوان « توالي الأنوار » ٢ .

#### طبعات الطوالع:

بالإضافة الى هذا القدر من المخطوطات التي وجدناها لطوالع الأنوار". هناك بعض الطبعات التي أخرجتها المطابع في النصف الاول من القرن الثالث عشر الهجري، وهذه الطبعات بالطبع، بدون تحقيق.

وقد وجدنا من طبعات الطوالع ما يلي:

- (١) طبعة أخرجتها مطبعة المؤيد \_ القاهرة سنة ١١٢٣ هـ.
  - (٢) طبعة المطبعة الخيرية \_ القاهرة ، سنة ١٣٣٩ هـ ٤.

#### الشروح والحواشي:

نظراً لطابع الإيجاز الذي تميز به الطوالع، فقد نال الكتاب عناية خاصة من قبل الشُراح، حتى بعد وفاة مؤلفه بسنوات قليلة، وقد تتبعنا هذه الشروح في خزانات المخطوطات، فكان هذا القدر الذي وقعنا عليه:

<sup>(</sup>١) أنظر: نوادر المخطوطات للدكتور صلاح المنجد، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) يبدو أن كلمة (توالي) ترجمة خاطئة من الناقل الى العربية. راجع، كارادي فو: الغزالي، نقله الى العربية عادل زعير (دار احياء الكتب العربية، ص١٠٦، ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) أشار بروكلمان الى عدة نسخ للطوالع، ليبزج ١٣٧، ١٧٥٥، ٦/١٢٥٥ بريل ١٥٥، الاسكوريال ١٩٥/، ١٩٥١، داماد ازادة ٣٢١، القاهرة ٢/٣٣، ١/١٩٥، الجزائر ١/٢٠، تونس ٣/٢٥، رامبور ١/٤١٠.

Brockelmann: Giescheichte der arabischen litteratur, 2742.

<sup>(</sup>٤) توجد من هذه الطبعات عدة نسخ محفوظة بدار الكتب ومكتبة الأزهر.

## أ \_ شرح الاصفهاني:

وهو شمس الدين أبو الثناء محمود بن الرحمن بن أبي القاسم بن محمد، المعروف بالأصفهاني الشافعي، ولد بأصبهان سنة ٦٧٤هـ وتوفي بمصر سنة ٧٤٩هـ. وشرح الأصفهاني بعنوان «مطالع الأنظار على طوالع الأنوار» وهو أهم شروح الطوالع وأكثرها انتشاراً وتداولاً . وتوجد له هذه النسخ الخطية:

- (١) نسخة بالازهر الشريف رقم ٢٤٩٤ عمومية.
- (۲) نسخة أخرى برقم ۱۳۸۰ (۲۷۳ \_ أباظه).
- (٣) نسخة أخرى برقم ٦٣٨٢ (٧٥ \_ أباظه).
  - (٤) نسخة أخرى برقم ٧٣٦٠ عمومية.
- (٥) نسخة أخرى برقم ٢٨٥٩١ عمومية (٢٦٢٢ \_ السقا).
- (٦) نسخة أخرى برقم ٣٣٣٧٨ عمومية (٢٧٧٧ \_ حليم).
- (V) نسخة أخرى برقم ۲۷۷۸ عمومية (۳٤٩٦ \_ بخيت).
- (٨) نسخة أخرى برقم ٤٨٤٤٢ عمومية (٣٧٠٨) .
- (٩) نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم ١١١٨ عام.
  - (۱۰) نسخة أخرى برقم ۱۱۸٦.
    - (١١) نسخة أخرى برقم ١٩٤.
  - (١٢) نسخة بالمسجد الأحمدي بطنطا تحت رقم ٣٢ خ / ١٣٣٠.
    - (١٣) نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم ٢٤٧٧ / د.
      - (١٤) نسخة أخرى برقم ٣٠٥٠ / خ.
      - (١٥) نسخة أخرى برقم ٣٨٠٦ / خ.
      - (١٦) نسخة أخرى برقم ١٩٥٥ / د.

<sup>(</sup>۱) طاش كبرى: مفتاح السعادة. جـ ۲/ ۱۷۸ ـ ۱۷۹.

وبالإضافة الى هذه النسخ الخطية فهناك الطبعات التالية لشرح الاصفهاني على الطوالع:

- طبعة الآستانة، سنة ١٣٠٥ هجرية، بهامشها حاشية السيد الشريف الجرجاني، وبآخرها.

\_ طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة ، سنة ١٣٣٢ هجرية بأولها فهرس ١

#### ب ـ شرح العبري الفرغاني.

وهو القاضي برهان الدين عبيد الله بن محمد العبيدلي الشريف الفرغاني ، قاضي تبريز المعروف بالعبري ، توفي ٧٤٣هـ. وقد وجدنا هذا الشرح في نسخه الحظية بدون عنوان ، فقد اكتنى الشارح على ما يبدو بعنوان (شرح الطوالع) . وتوجد له النسخ التالية:

- (١) نسخة بدار الكتب المصرية برقم ١٨٧٨ / علم الكلام.
  - (٢) نسخة أخرى برقم ١٦٦ ــ عقائد / تيمور.
    - (٣) نسخة أخرى برقم ١٠٠ / علم الكلام.
  - (٤) نسخة بمكتبة بلدية الاسكندرية ، برقم ١٧٧٩ / د .
- (٥) نسخة أخرى بعنوان (شرح في التوحيد) برقم ١٩٥١ / د.
  - (٦) نسخة بالمسجد الاحمدي بطنطا، برقم ٧٠٠ / د.

## ج \_ شرح الدوّاني:

وهو جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدوّاني، قاض وباحث وفقيه ومتكلم ومنطقي ولد في دوّان من بلاد كازرون، وسكن شيراز، وكانت وفاته سنة ٩٢٨ هجرية.

<sup>(</sup>١) توجد لهذه الطبعات عدة نسخ بمكتبة الأزهر الشريف.

وأهم مؤلفات الدوّاني:

\_ أنموذج العلوم.

\_ تعريف العلم.

\_ إثبات العقائد العضدية ' .

هذا بالإضافة الى عدة شروح وضعها الدوّاني ، منها هياكل النور للسهروردي . وقد اكتفى الدوّاني في يتعلق بالطوالع ، على شرح خطبة الكتاب . وتوجد له هذه النسخ :

- (۱) نسخة بدار الكتب المصرية، بعنوان (شرح خطبة الطوالع) برقم ١٥٢ \_ م/مجاميع.
  - (٢) نسخة أخرى بعنوان (حاشية على خطبة الطوالع) برقم ٩٥م / مجاميع.

#### د \_ شرح التستري.

وهو محمد بن أسعد اليمني ، الملقب ببدر الدين التستري . والشرح «كاشف الأسرار عن معاني طوالع الانوار» وتوجد له نسخة خطية بمكتبة كوبرلي زادة ، برقم ١٣٥٠.

#### هـ ـ شرح البروسوي .

وهو المولى مصلح الدين مصطفى بن يوسف البروسوي (نسبة الى بروسه) المعروف بخواجه زادة. وقد بلغ هذا الرجل في عصره من العلم والشهرة مبلغاً عظيماً ، وألف العديد من المؤلفات منها:

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين، جـ٦/٧٤.

- \_ التهافت
- \_ حواشي على شرح المواقف.
- \_ حواشي على شرح الهداية.
  - \_ حواشي على التلويح ١.

وتوجد من شرح خواجه زادة على الطوالع نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٥٧٨ / علم الكلام ــ طلعت.

#### و\_ شرح الميبذي.

وهو حسين بن معين الدين الميبذي، المتوفى ٨٧٠ هجرية. وتوجد من هذا الشرح نسخة بدار الكتب المصرية برقم ١٣٨٣ / علم الكلام.

## ز ـ شرح الأنصاري الشافعي.

وهو أبو يحيى زكريا بن محمد الانصاري الشافعي، الفقيه المعروف. وهذا الشرح بعنوان «لوامع الأفكار في شرح طوالع الانوار» وتوجد له نسخة بدار الكتب المصرية برقم ١٤٦ / رصيد عام.

#### ح \_ شرح باجقلي زاده .

وهو الشيخ محمد المرعشي، المعروف باسم باجقلي زادة. والشرح بعنوان «نشر الطوالع» وتوجد له/نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٥٠ / م، وقد رجعنا الى هذه النسخة فوجدناها بمثابة اختصار لكتاب الطوالع.

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمة مفصلة لخواجة زادة في: طاش كبرى زادة: الشقائق النعمانية (بيروت ١٩٧٥) ص ٧٦. حاجي خليفة: كشف الظنون، ص ٥١٣.

#### نسخ التحقيق:

اثناء البحث عن النسخ الخطية للطوالع، وقبل اختيار النسخ التي سعليها في التحقيق، كنا نأمل في التوصل الى نسخة يكون البيضاوي قد كتبها يده، أو يكون ناسخ من تلامذته قد كتبها وقرأها على البيضاوي، حتى نجعل هذه النسخة أساساً للتحقيق، ونعتبرها (المخطوطة الأم) ولكن بعد أن عملية البحث وراء النسخ، لم نستطع أن نحدد هذه المخطوطة الأم، ولم نجد ومن النسخ بخط المؤلف.

ولكن هذا العدد الكبير من النسخ الخطية للطوالع، أتاح لنا فرصة في أفضل النسخ للتحقيق. وقد راعينا في هذا الاختيار عوامل عديدة من بينها:

أ\_ النسخ الأقدم عهداً ، والأقرب الى عصر البيضاوي .

ب \_ النسخ السليمة الخالية من النقص والتآكل والرطوبة .

ج ــ النسخ الواضحة الكلمات التي لا تستلزم تأويلاً من المحقق.

ومن خلال هذه العوامل، وقع اختيارنا على أربع نسخ خطية لكتاب الطو لاستخراج النص المحقق له .

وقد اعتبرنا هذه النسخ على درجة واحدة من حيث القيمة التاريخية لها، لأقتراب هذه النسخ الأربع ـ نسبياً ـ من عصر البيضاوي، ونظراً لدقة الا الذين قاموا بالنسخ في كل مخطوطة منها، ولتقارب درجة الوضوح فيها جميعاً.

وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذه النسخ التي تمت بينها المقابلة فيما يأتي:

<sup>(</sup>١) قارن عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٦٥م، ص ٢٩.

#### وصف نسخ التحقيق:

١ ــ مخطوطة ((أ))

وهي النسخة المحفوظة بالمكتبة المركزية العامة / جامعة الاسكندرية ، تحت رقم ٩٧٤ / خ . وهي نسخة في مجلد ، على الورقة الأولى منها عنوان الكتاب : «طوالع الأنوار من مطالع الانظار لناصر الأئمة البيضاوي قدس الله سره وجُعل مع الانبياء بعثه وحشره » . وتحمل الورقة عدة أختام باهتة ، وبعض الأبيات الشعرية وفقرة من خطبة الطوالع .

والصفحة الاولى من الكتاب، كتبت داخل إطار مذهب تعلوه البسملة. ويبدو أن الناسخ كان قد توقع أن توضع شروح وحواش على نسخته ولذلك نجده قد ترك فراغاً بين سطور الصفحات، فجعل مسطرة الصفحة ٦ سطور (السطر الواحد ٨ كلمات تقريباً) وقد وضع أحدهم بالفعل شروحاً وحواشياً عديدة بين السطور وفي هامش الصفحات.

وفي الصفحة الأخيرة من المخطوطة، كتب الناسخ اسمه (محمد على بن محمد) وتاريخ النسخ (شوال سنة سبع وخمسين وثمانمئة) كما كتب الناسخ ما يفيد بأنه نقل نسخته عن نسخة كتبها: محمد بن شريف الحسيني، في أوائل ربيع الأول سنة ثلاثين وثمانمائة هجرية.

والنسخة حالتها جيدة تماماً ، وإن كانت لا تخلو من بعض آثار للرطوبة ، لكنها آثار لم تطمس كلمات المتن بقدر ما طمست في بعض المواضع الشروح والحواشي على هامش الصفحات.

٢ ــ مخطوطة «ب)

وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٧٧/علم

الكلام ــ طلعت (ميكرو فيلم ٧٩٩٨) وقد كتبت هذه النسخة بقلم سميك أسود، وحالتها لا بأس بها، برغم وجود بعض الكلمات المطموسة والمشطوبة بها.

والصفحة الاولى من المخطوطة تحمل عنوان المخطوطة وبعض الكلمات والأشعار (بالتركية) بالاضافة الى بعض التملكات، وتظهر على ورقة العنوان هذه آثار الزمن، وقد كتب الناسخ بخط سميك (طوالع الانوار من مطالع الأنظار، للاصفهاني؟).

وتقع هذه النسخة في ٧٧ ورقة (الورقة صفحتان) وقلم النسخ عادي، ومسطرة الصفحة الواحدة ١٥ سطراً تقريباً، السطر حوالي سبع كلمات أما المسطرة الأخيرة \_ ففيها تاريخ النسخ: «وقت ظهر السبت في شهر رمضان المبارك في سنة تسع وثمانين وثمانمائة» والناسخ \_ كما ورد اسمه في نهاية المخطوطة هو: الفقير الضعيف المحتاج الى رحمة ربه اللطيف، محمود بن محمد غفر الله له (انظر الصورة).

وأوراق المخطوطة غير مرقمة ، وعلى هامش الصفحات تعليقات كثيرة ، تكفي لأن تكون مؤلفاً مستقلاً . وتظهر على الصفحات بقع سوداء في مواضع كثيرة ، وقد كتب الناسخ العناوين الرئيسية بنفس القلم ولكن بحبر أحمر خفيف .

#### ٣ \_ مخطوطة ((ج))

وهي النسخة الموجودة بمكتبة حليم بالأزهر الشريف، والمحفوظة تحت رقم ٣٣٣٩١ عمومية ـ ٢٧٩٠ خصوصية، كتبت هذه النسخة بقلم معتاد قديم، وكلماتها مقروءة تماماً وعليها تشكيل خفيف. وعلى الورقة الأولى كتب: «كتاب الطوالع! كتاب الطوالع، تصنيف الشيخ الإمام حجة الاسلام وقدوة الأعلام، ناصر الملة والدين، إمام الإسلام والمسلمين، قاضي القضاة والحكام، أسوة أفاضل

الأنام، عبدالله ابن عمر البيضاوي تغمده الله بغفرانه وأسكنه فراديس جناته بمنه وكرمه.

وعلى هذه الورقة تملكات لمحمد الحفاجي الحنبلي المدرس المشرف بالأشراقية ، وأحمد بن عثمان المفتي بقها ، والدنوشوي . . وغيرهم (انظر الصور).

وعدد أوراق المخطوطة ٥٥ ورقة (الورقة صفحتان من القطع المتوسط) مسطرة الصفحة ١٩ سطراً، يحتوي السطر على ١٠ كلمات تقريباً. وفي نهاية النسخة كتب الناسخ: تمت بحمد الله على يد.. عبدالله بن أحمد بن عمر المشرقي المالكي.. يوم الأحد المبارك ثامن عشر صفر الحير سنة ٢٨٩٩، أحسن الله عاقبتها.

ويبدو أن الناسخ قد قابل هذه النسخة على نسخ أقدم منها ، وقد ظهر ذلك مما أثبته الناسخ من مقابلات على هوامش الصفحات .

#### ٤ \_ مخطوطة ((د))

وهي النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية ، تحت رقم ٣٢٧ علم الكلام لل طلعت (ميكرو فيلم ٨٠٤٨) وقد كتبت هذه النسخة بقلم سميك أسود ، وحالتها لا بأس بها ، وإن كانت لا تخلو من كلمات غير واضحة وشطب في بعض المواضع .

والصفحة الأولى من المخطوطة تحمل عنوان الكتاب (طوالع الانوار؟) ويبدو أن الناسخ لم يكن متأكداً من اسم المؤلف! فكتب: صاحبه بن يوسف بن محمد، هذا كتاب اصفهاني، محيى الدين، يعني محمد بن. !

<sup>(</sup>١) كتب الناسخ: عبدالله بن أبي القاسم على ..، ثم شطب على الاسم بقلم خفيف .

<sup>(</sup>٢) كتب هذا التاريخ بالأرقام الافرنجية!

وعلى الورقة الأولى كتب الناسخ بقلم خفيف أحمر ، عناوين أبواب ومباحث لطوالع ، كما كتب أيضاً «الشهور العربية» وما ينظر اليه في كل شهر من هذه لشهور (انظر الصورة).

وتقع المخطوطة في ٥٥ ورقة من الحجم الكبير، الورقة صفحتان مقاس ٢٠×٢٠ سما، وقد ترك الناسخ هوامش عريضة في الصفحات، ومسطرة الصفحة ١٣ سطراً، السطر حوالي ٨ كلمات. وعلى الهوامش توجد تعليقات بقلم مُخالف لقلم النسخ... وصفحات المخطوطة مرقة بأرقام كبيرة في الهامش الأعلى. وكتبت هذه النسخة سنة «اثنين وستين وتسعائة» ولم يذكر اسم الناسخ في أي موضع منها. ويوجد على الورقة الاولى رقم النسخة بدار الكتب، وقد كتب الناسخ على هذه الصفحة دعاء نسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول:

اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، واكرمني بنور الفهم.

اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحين ٢.

## المقابلة بين النسخ:

لاستخراج نص الطوالع محققاً، أجرينا مقابلة بين هذه النسخ الخطية التي وصفناها آنفا. والمقابلة عمل لا بد وأن يكون بعد فهم النص "، حتى نتلافى ما

<sup>(</sup>١) النماذج المصورة من هذه النسخة ، مصغرة من الحجم الطبيعي للنسخة .

<sup>(</sup>٢) لم نجد لهذا (الحديث) تخريجاً أو اسناداً في كتب الحديث النبوي.

<sup>(</sup>٣) أنظر: بيرجستراسر. أصول نقد النصوص ونشر الكتب (مجموعة محاضرات القيت بجامعة فاروق الاول سنة ١٩٦١ م ١٩٦١ م) أعده وقدم له د. محمد حمدي البكري. القاهرة ١٩٦٩ م، ص ٩٤.

يمكن أن يقع فيه النساخ من أخطاء '، خاصة وان هذه النسخ لم تنسخ واحدة منها من الأخرى ، وبالتالي فإن الحظأ الواحد لا يتكرر في نسختين إلا في حالات قليلة نادرة .

ومنهج المقابلة هنا يقوم على اعتبار النسخ جميعاً على درجة واحدة من الأهمية ، ولذلك فلم نعمد الى نسخ منها ونجعلها أساساً نصلح الاخطاء الواردة فيه بالاستعانة ببقية النسخ ، وانما كانت غايتنا استخراج النص المحقق من النسخ الاربع ، وذلك نظراً لعدم وجود ( المخطوطة الأم ) كما سبق أن ذكرنا فيا مضى .

والحقيقة أن هذه النسخ كانت كافية تماماً للهدف الذي توخيناه ، حيث انها واضحة في معظم المواضع ، وقريبة نسبياً من عصر المؤلف ، وخالية من الاخطاء المتعمدة من النساخ .

#### الإضافات وهوامش التحقيق:

لعل الإضافات التي قمنا بها أثناء تحقيق الطوالع لا تخرج في جملتها عما هو متبع في تحقيق المخطوطات عموماً ، ويمكن لنا أن نلخص هذه الإضافات فيما يلي :

ومن اخطاء النسخ التي ينبغي الالتفات اليها: التصحيف، والتحريف، والسقط، والزيادة،
 والتكرار، والتقديم، والتأخير، والتبديل، والخطأ الاملائي، والخطأ النحوي. ولمعرفة ذلك يراجع:

ــ أصول نقد النصوص ونشر الكتب. برجستراسر. أعده وقدم له د. محمد حمدي البكري. القاهرة ١٩٦٩م. ص ٧٤ وما بعدها.

ــ تحقیق النصوص ونشرها. عبد السلام محمد هارون. ط ۲ ــ القاهرة ۱۳۸۵ هـ ۱۹۶۰ م. ص ۲۰ وما بعدها.

منهج تحقیق النصوص ونشرها . د . فوري حمودي القیسي ، د . سامي مکي العاني . بغداد
 ۱۹۷۵ م . ص ۹۶ ـ ۱۰۱ .

<sup>-</sup> المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. قصي تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، ومحمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي. ط٣. القاهرة. جـ١/٨٧ وما بعدها.

- أولا: القيام بعمل الفواصل والنقط بين العبارات حتى تسهل القراءة، واستبدال (الياء) بالهمزة كما هو متبع في قواعد الاملاء الآن، نظراً لأن النساخ في أغلب المواضع كانوا يكتبون الهمزة (ياء) كما كان متبعاً في عصرهم.
- ثانيا: تبويب الطوالع ووضع عناوين كتبه وأبوابه في صفحات مستقلة، كي نُضفي على العمل نوعاً من التنظيم، مع الإشارة الى أن هذه العناوين هي نفسها الواردة في نسخ التحقيق مع بقية الكلمات، ولكن بقلم أكثر سمكاً.
- ثالثا: اصلاح الخلل الذي وقع فيه النساخ في يتعلق بالآيات القرآنية الكريمة ، وما عدا ذلك فقد اثبتناه كما هو في النسخ الاربع.

أما الهوامش فتحتوي على نوعين من الاشارات، الاولى هي الارقام، وتشير الى اختلاف نسخ التحقيق. والثانية هي الشكل (\*) ويشير الى تعليقاتنا على بعض المواضع، والى تراجم الاعلام التي وضعناها في الهامش وأيضا الى الاحاديث النبوية الشريفة التي تم تخريجها.

#### ملاحظات التحقيق

أثناء التحقيق، ظهرت لنا بعض الملاحظات التي يجدر الإشارة اليها هنا، وتتلخص هذه الملاحظات فيا يلي:

- (۱) إن اشتهار شرح الأصفهاني على الطوالع، جعل بعض الناس ينسبون الطوالع للأصفهاني. ويبدو ذلك من نسخة دار الكتب رقم ۲۷۷ علم الكلام / طلعت (مخطوطة ب) والتي نسب ناسخها الكتاب للأصفهاني.
- (٢) إن معظم النسخ التي رأيناها لطوالع الأنوار، لا تخلو من الشروح والحواشي

على هوامش صفحاتها. وذلك يعني أن الكتاب لقي اهتماماً في المرحلة التالية لعصر البيضاوي، بل ويمكن القول أيضاً ان موضوعات علم الكلام كانت حتى هذا الوقت المتأخر تستحوذ على اهتمام المسلمين.

- (٣) إن نساخ الطوالع لم يعمدوا الى تعديل في متن الكتاب كما نجد في بعض مخطوطات العقائد. وربما كان ذلك الأمر راجعاً في المقام الاول الى أن هؤلاء النساخ ليسوا من أصحاب البدع الغالية، إذ اشتهر هؤلاء بإقحام ما يرونه صواباً في متن المؤلفات التي ينسخونها أ. وانما كانت أغلب أخطاء نساخ المخطوطات التي اعتمدنا عليها ناتجة عن السهو.
- (٤) إن ما يستلفت النظر في نسخة الأزهر (مخطوطة ج) ان نجد تاريخ النسخ بالارقام الافرنجية، وهو أمريعد في حاجة الى تفسير. خاصة وان هذه الارقام كتبت بنفس قلم النسخ، وليست من الإضافات التي يلحقها بعضهم في وقت متأخر.

#### نماذج المخطوطات:

على الصفحات التالية، نقدم نماذج من المخطوطات التي اعتمدنا عليها في التحقيق وقد اخترنا من كل نسخة ثلاث صور فوتوغرافية، الاولى للورقة التي عليها العنوان، والثانية للصفحة الاولى من المخطوطة، ثم الصفحة الأخيرة من النسخة. حتى يمكن من خلال هذه النماذج تكوين فكرة صحيحة عن نسخ التحقيق، ثم أردفنا ذلك بالرموز المستعملة في التحقيق حتى يسهل ذلك الرجوع اليها والتعرف على هذه الرموز في هامش الصفحات.

<sup>(</sup>۱) أنظر العديد من الامثلة على هذه التحريفات فيما أورده صاحب التحفة الاثني عشرية في معرض كلامه عن فكر الشيعة (الألوسي: مختصر التحفة.. الاثني عشرية. مكتبة ايشيق، استانبول، ١٩٨٠م. ص ٣٩ وما بعدها).

## صور من مخطوطات الكتاب



مخطوطة «أ»

مخطوطة المكتبة المركزية العامة/ جامعة الاسكندرية، رقم ٩٧٤ الورقة الأولى من المجلد

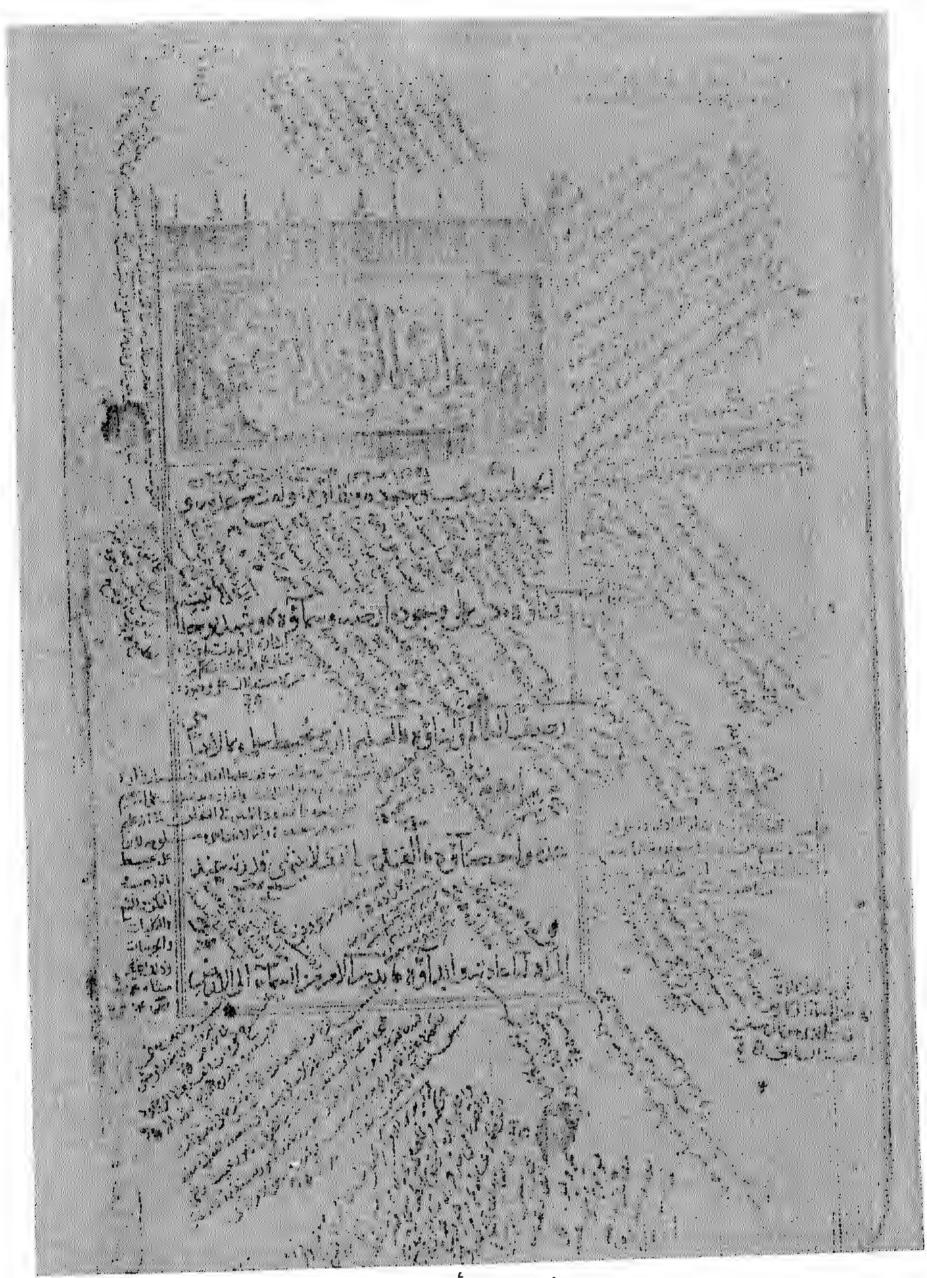

مخطوطة ((أ)) الصفحة الأولى من المخطوطة



مخطوطة ((أ))

الصفحة الأخيرة من المخطوطة

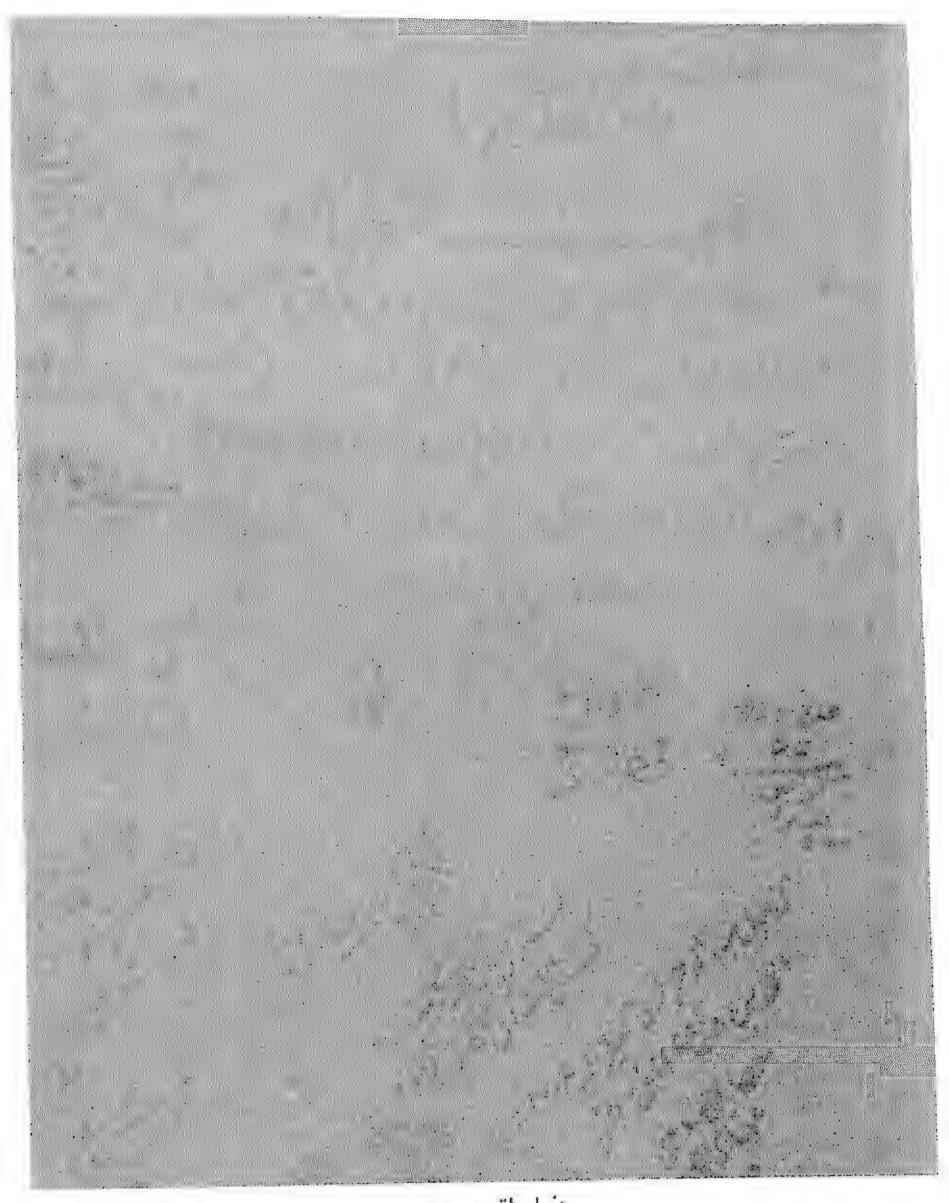

خطوطة ((ب))

مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٧٧٧ علم الكلام / طلعت الورقة الأولى

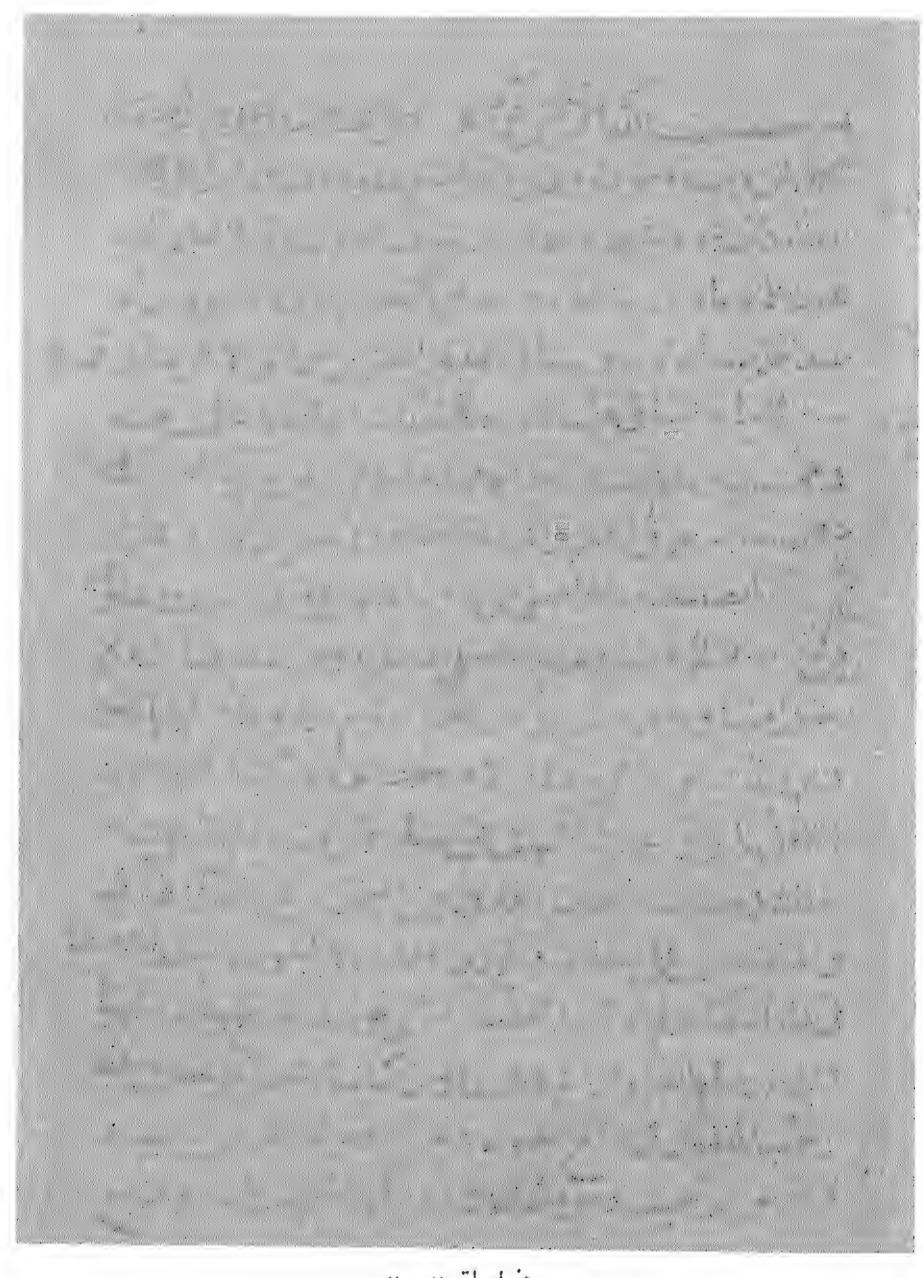

غطوطة ((ب)) الصفحة الأولى من الخطوطة

والمراكب المستعمل المناسب المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر المستعمر 

مخطوطة ((ب)) الصفحة الاخيرة



مخطوطة ((ج))

مخطوطة الأزهر رقم ٢٣٣٩١ عمومية ٢٧٩٠٠ خصوصة الورقة الاولى من المجلد

# بشرابهالقالت

لليزين وجب وجوده ويقاوه واستعرمهوفناؤه وزيلي وجوده ارضر وساده وشهديو صرابنيه فرضف العام وبناوه العليم الذتي بجيط عدم بالابتناشي المنع واسماوة الفيدي الأبالايس الدير منالليلا أيراعا وتروا براقي بديرًا لا ومن الديماد الدالا ومن بناكي ٥ وزرقديه سنن بن قعناوه علت قدر شروتهاركت المعمد في المعرود والمناود وال الوسته فرانطار العقاروا راوه واولخسه دون اوراس

مخطوطة «ج»

الصفحة الاولى



مخطوطة ((ج)) الصفحة الاخيرة



مخطوطة «د»

مخطوطة دار الكتب، رقم ٣٢٧ / علم الكلام / طلعت الورقة الاولى من الجملد (مصغرة)



مخطوطة ((د))

الصفحة الاولى من المخطوطة

Million public from the second in the second Coss on in my class in and

مخطوطة «(د))

المفحة الاخيرة

## رموز التحقيق

- أ مخطوطة المكتبة المركزية العامة لجامعة الإسكندرية رقم ٩٧٤ / خ.
  - ب مخطوطة دار الكتب المصرية ، رقم ٢٧٧ علم الكلام / طلعت .
    - ج مخطوطة الأزهر رقم ٣٣٣٩١ عمومية \_ ٢٧٩٠ حليم.
    - د مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٣٢٧ علم الكلام / طلعت.
      - () الارقام الواردة في اختلاف النسخ.
        - (\*) التعليقات وترجمة الأعلام.
          - \_ كلمة ساقطة.
          - [] عبارة ساقطة.
          - .. اتفاق النسخ الخطية.
            - + كلمة في الهامش.

. :

نص كتاب طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي



# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لمن وجب وجوده وبقاؤه ، وامتنع عدمه وفناؤه ، دل على وجوده أرضه وسماؤه ، وشهد بوحدانيته رصف العالم وبناؤه . العليم الذي يحيط علمه بما لا يتناهى عدّه واحصاؤه ، القدير الذي لا تنتهي قدرته ، عند المراد له اعادته وابداؤه . يدبر الأمر من الساء الى الأرض بتالي قدرة سن السابق قضاؤه عدرته من السابق وعظمت نعمته ، وعمت آلاؤه . تاهت في بيداء الوهيته أنظار العقل وآراؤه ، وارتجت " دون ادراكه طرق الفكر وأنحاؤه .

احمده، ولا يحصى ثناؤه، واشكره، والشكر' أيضاً عطاؤه، واصلي على رسوله الذي رفع الهدى جده وعناؤه، وقمع الضلالة بأسه وغناؤه، صلى الله عليه وعلى ما أضاء البدر المنير ضياؤه.

و بعد فان أعظم العلوم موضوعاً ، وأقومها أصولاً وفروعاً ، وأقواها حجة ودليلاً وأجلاها محجة وسبيلاً ، هو العلم الكافل بإبراز أسرار اللاهوت ، عن أستار الجبروت المُطّلع على مشاهداتِ المُلكِ ومُغيباتِ الملكوت، الفاروق ١١ بين

<sup>(</sup>١) في ج: صلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>٢) مطموسة في ب. (٥) ج: وابتداؤه.

<sup>(</sup>٣) مطموسة في ج. (٦) ج، + ج: بتالي قدرته.

<sup>(</sup>٤) أ، ب، د: ينتهي. (٧) ج: قضان السابق.

<sup>(</sup>٨) غير واضحة في ب.

 <sup>(</sup>٩) غير واضحة في ج. الرتج في اللغة: الباب العظيم، ارتج: أغلق اغلاقاً وثيقاً (لسان العرب / ١١١٨/١).

<sup>(</sup>١٠) مطموسة في ج.

<sup>(</sup>١١) ج: الفارق.

المُنتخبين للرسالة والهدى، والمنطبعين على الضلالة والردى، الكاشف عن أحوال السعداء والاشقياء في دار البقاء يوم العدل والقضاء، مبنى قواعد الشرع وأساسها، ورئيس معالم الدين ورأسها.

هذا، وان كتابنا يشتمل على عقائل المعقول، ونُخب المنقول، في تنقيح أصوله وتخريج فصوله وتلخيص قوانينه، وتحقيق براهينه، وحل مشكلاته وإبانة معضلاته. وهو مع وجازة لفظه، وسهولة حفظه، يحتوي عل معان كثيرة الشعوب، متدانية الجنوب، مسومة المبادىء والمطالع، مقومة العوالي والمقاطع.

وسميته (طوالع الانوار من مطالع الأنظار) والله سبحانه أسأل ، أن يعصمني من الأباطيل، ويهديني سواء السبيل، ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، ويبوئني في أعلى ١٠ عليين ١١ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

... وبعد، فقصود هذا ١٢ الكتاب مرتب على مقدمة وثلا ثة ١٣ كتب:

<sup>(</sup>١) غير واضحة في ج.

<sup>(</sup>٢) عقائل: جمع عقيلة وهي الكريمة مع كل شيء، أي يشتمل على نفائس المسائل العقلية، وحيار المباحث النقلية (شرح الطوالع للاصفهاني ص٣).

<sup>(</sup>٣) مطموسة في ج، وتوجد في + ب.

<sup>(</sup>١) ج: ابابه، د: ابنان!

<sup>(</sup>٥) غير وأضحة في ج .

<sup>(</sup>٦) ـــج، وتوجد في + أ: بصحانه.

<sup>(</sup>٧) د: أسئلة.

<sup>(</sup>٨) أ: عن.

<sup>(</sup>١) ج: يهديني الى ما هو.

<sup>(</sup>١٠) د: ويبوثني من أعلى .

<sup>(</sup>١١) د: ومكان المقربين.

<sup>(</sup>۱۲) - ب، ج، د.

<sup>(</sup>١٣) أ، ب: ثلثه، ج: ثلاث، د: ثلث.

# المقدمة في مباحث تتعلق بالنظر

أمَّا المقدمة ، ففي مباحث تتعلق " بالنظر ، وفيها فصول:

<sup>(</sup>١) د: وأما.

<sup>(</sup>٢) د: فيها.

<sup>(</sup>٣) ب: يتعلق.



## الفصل الأول:

## في المبادىء

اعلم أن تعقل الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو اثبات ، يسمى تصوراً ومع الحكم بأحدهما يسمى تصديقاً ، وكلاهما ينقسم الى ، بديهي: لا يتوقف حصوله على نظر وفكر ، كتصور الوجود والعدم ، والحكم بأن النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان . وكسبي : يحتاج اليه ، كتصور الملك والجن والعلم بحدوث العالم وقدم الصانع ، اذ لو كانت التصورات والتصديقات بأسرها ضرورية أو مكتسبة ، لما فقدنا شيئا ، أو لما تحصلنا على شيء لأن بالنظري الها يكتسب من معارف أخرى سابقة ، فلوكانت بأسرها مكتسبة ، لزم النظري الها لى غيره ، في موضوعات متناهية أو غير متناهية ال ، فيلزم ١٢ الدور والتسلسل المحالان .

والنظر، ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي الى استعلام ما ليس بمعلوم. وتلك الأمور المرتبة ان كانت موصلة ١٣ الى تصور تسمى ١٤: مُعرَّفاً وقولاً شارحاً، وان كانت موصلة الى تصديق تسمى ١٠: حجةً ودليلاً.

|                               | _ج،أ.                | (1)        |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| ١١ د: زه ١١                   | مطموسة في د .        | <b>(Y)</b> |
| ١٠) أ: كسبيه.                 | مطموسة في ج.         | (٣)        |
| ١١) ـ ب.                      | مطموسة في ج.         | (٤)        |
| ١٢) أ: قلزم.                  | أ، ب، د: ينقسمان.    | (0)        |
| ١٢) مطموسة في ب.              | مطموسة في ج.         | (٦)        |
| ۱٤) ب: يسمى، د: سميت،         | غير واضحة في ج . ( ) | (v)        |
| ١٥) ب: يسمى: ج: سمي، د: سميت. | د : ويرتفعان !       | (٨)        |
|                               |                      |            |

## الفصل الثاني: في الاقوال الشارحة ٢

#### وفيه مباحث:

## المبحث الأول:

في شرائط المعرف، معرف الشيء (ما يستلزم معرفته، فيكون العلم به سابقاً على العلم بالمُعرَّف، فلا يعرف الشيء ") بالمساوي له في الجلاء والحفاء، كما لو قيل: الزوج عدد ليس بفرد، وبنفسه، مثل: الحركة نقلة، والانسان حيوان بشر ". وبالاخفى منه سواء توقف عليه معرفته بمرتبة واحدة: كتعريف الشمس، بأنها محوكب نهاري، والنهار، بأنه زمان طلوعها. أو براتب: كتعريف الاثنين بأنه زوج أول، ثم تعريف الزوج بأنه المنقسم بمساويين، ثم تعريف الزوج بأنه المنقسم بمساويين، ثم تعريف الزوج بأنه المنقسم بمساويين، ثم تعريف المنار ركن شبية بالنفس.

وينبغي أن يقدم ١٦ الأعم لشهرته وظهوره ، ويجتنب عن الألفاظ الغريبة ، والمجازية ، والتكرار ، مثل: ان يقال ١٣: العددُ كثرة "مجتمعة ١٤ من الوحدات ، والانسان حيوان جسماني ١٥ ناطق. (اللهم إلا اذا دعت اليه ضرورة ١٣، وذلك في

| ب: اللذين لا يفضل أحدهما على الآخر. | (1)  | د : أقوال .                | (1)            |
|-------------------------------------|------|----------------------------|----------------|
| ب، د: تعریفه.                       | (1.) | د: الشارح.                 | <b>(Y)</b>     |
| . نه : هن                           | (11) | مطموسة في ج                | (4)            |
| د: تقدم.                            | (11) |                            | (1)            |
| ج: يقول.                            | (14) | أ: كما اذا، ب، د: كما قيل. | (0)            |
| ب، د: عن.                           | (11) |                            | (r)            |
| ج : جسمان ــ د .                    | (10) | د: لمرتبه.                 | (v)            |
| ٠                                   | (17) | ب، ج، د: بأنه.             | <b>(</b> \( \) |

تعريف المتضايفين مثل: الأبُ حيوان ) يتولد من نطفيه شخصٌ آخر من نوعه ، من حيثُ هو كذلك ، أو حاجة كما في قولهم ": الانكُ الأفطس.

## المبحث الثاني:

في أقسام المُعرَّفِ، لا بد وأن يساويه في العموم والخصوص، ليشمل جميع أ افراده، ويميزُها عن غيرها أن فلا يخلو من أن يكون داخلاً فيه أن أو خارجاً عنه أن أو خارجاً عنه أن أو مركّباً منهما.

والاول: اما أن يكون جميع اجزائه، وهو الحدُّ التامُّ، أو لم يكن، وهو الحدُّ النامُّ .

والثاني: هو الرسمُ الناقص؛ والثالث: ان كان المميزُ داخلاً، سُمِّيَ حداً ناقصاً أيضاً ١٠، وان كان بالعكس ١١، كما إذا ١٢ تركَّب من الجنس والخاصة ١٣، سمِّي رسماً تاماً.

<sup>(</sup>۱) \_\_ التضايف: المتضايفان، هما اللذان لا يتصور أحدهما ولا يوجد بدون الآخر؛ أو كما يقول صاحب البصائر «المضاف هو الذي ماهيته معقولة بالقياس الى غيره» ولا وجود له سوى ما به يضاف، أي لا يتصور وجوده إلا بتصور وجود شيء آخر مثل: الأبوة والبنوة.. (راجع المنطق الصوري والرياضي ص ٢٦/ المعجم الفلسني ص ٢٤).

<sup>.&</sup>gt; - (٢)

<sup>(</sup>٣) د : أو حاجة كقولهم. (٨) أ، ب، د: فيها.

<sup>(</sup>٤) أ: جلة. (٩)

<sup>(</sup>۵) د : ميزه.

۲) د : غيره .

<sup>(</sup>v) أ؛ ب، د: يخ. (v) د : كمان!

<sup>(</sup>١٣) الجنس: هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع (المعجم الفلسني ص٦٣) وهو أعم من النوع مثل الحيي فانه أعم من الانسان والفرس (مفاتيح العلوم ص ٨٥).

الحاصة؛ ما ينتمي الى نوع واحد واليه وحده في زمان معين (المعجم الفلسني ص ٧٩) وهو كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة قولا عرضياً التعريفات ص ١٢٨، ومن المجنس والحاصة يؤخذ رسم الشيء، كقولك الانسان حيوان ضاحك (مفاتيح العلوم ص ٨٦).

واعترض عليه أولاً : بأن مجموع أجزاء الشيء ، عينه والجزء الما يعرف الذا عُرِّف شيء من أجزائه ، وذلك الجزء أما أن يكون هو ، (فيلزم تعريف الشيء بنفسه أ) . أو ما هو خارج عنه ، والخارج إنَّا يعرّف إذا علم اختصاصه به ، وذلك يتوقف على معرفته ، ومعرفة ما يغايره من الأمور المتناهية . وذلك عال . وثانيا الطلوب أن كان مشعوراً به ، امتنع تحصيله ؛ وان لم يكن مشعوراً به ، امتنع طلبه .

وأجيب عن الأول: بأن الجزء متقدمٌ على الكل بالطبع، والاشياء التي كلُّ واحدٍ منها المستقدم العلى شيء يمتنع أن يكون نفسه ومعرفاً به ومعرَّفُ الشيء ليس بواجب أن يعرف شيئاً من أجزائه أصلاً ، لجواز استغنائها بأسرها وتعريفُ الموصوفِ متوقفٌ على كون الوصف المعرف ، بحيثُ يلزم من تصوَّره تصوّره بعينه ، وذلك ١٢ انما يتوقف على اختصاصه به وشموله في نفس الأمر لا على العلم بها ١٣٠ . وهو ضعيف لأن تقدّم كلِّ واحدٍ ١٤ لا يقتضي تقدمُ الكل من حيثُ هو محلُّ ومجموع ليدلَّ على المغايرة ، ولو كانت الاجزاء بأسرها حتى الصوري ١٥ معلومة ، كانت الماهية معلومة وإلا لم يفد التحديد . ولو استلزم الخارجي تصوره ١٦ فان كان متصوراً كان الملزوم متصوراً ، فاستغنى عن التعريف ، وان لم يكن متصوراً كان المنزع الجواء على انفرادِها ١٨ معلومة ، امتنع التعريف به ١٧ . بل الجوابُ : ان الأجزاء على انفرادِها ١٨ معلومة ، والتحديد الستخفارُها مجموعة ، بحيثُ تحصل في الذهن صورة مطابقةً

| ب: مقدم.                          | (11) | ني + أ، _ ج . | (1)        |
|-----------------------------------|------|---------------|------------|
| د : يتوقف على .                   | (11) | ني + ج ٠      | <b>(Y)</b> |
| ا، ب، د: بها.                     | (14) | د: يعرف الكل. | (٣)        |
| ب: منها .                         | (11) | في + أ ـ د .  | ())        |
| د : صوري .                        | (10) | د: توقف .     | (0)        |
| أ: تصوره تصوره.                   | (11) | 1: سح .       | <b>(7)</b> |
|                                   | (14) |               | (v)        |
| ب: الاجزاء بانفرادها، د: افرادها. | (14) | ب: المط.      | (A)        |
| د : يفيد .                        | (11) | ب: مقدم.      | (1)        |
|                                   |      | ب ۽ د: منها . | (··)       |

للمحدود، وكذا الرسم إذا كان مركباً، واما المفردُ فلا يفيد.

وعن الثاني: بأن توجِّه الطلب نحو الشيء المشعور به ببعض اعتباراته، فلا استحالة.

#### المبحث الثالث:

في بيان ما يعرف ويعرف ٢ به. الحقائق اما أن تكون بسيطةً أو مركبةً، وكلُّ منها أما أن يتركب عنه غيرهُ ، أو لا يتركب. فالبسيط الذي لا يتركب عنه غيرهُ لا يُحَدُّ ولا يُحَدُّ به ، كالواجب ، والذي يتركب عنه غيرهُ يحُدُّ به ولا يحُدُّ كالجوهر. والمركبُ الذي لا يتركب عنه غيره يحدّ ولا يُحدُّ به، كالانسان. والذي يتركب عنه غيره يحدُّ ويحدُّ به ، كالحيوان ، فالحدُّ للمركب ، وكذا الرسمُ التامُ.

واما الرسم الناقص فيشملها.

<sup>(</sup>۱) د:ولا.

 <sup>(</sup>۲) مطموسة في ب.
 (۳) \_\_ أ.

# الفصل الثالث : في " الحجج \_

#### وفيه مباحث:

## المبحث الأول :

في أنواع الحجج من الدليل ما يُلْزِمُ من العلم به العلمُ بوجودُ المدلول ، فاما أن يستدل بالكلّي على الجزئي ، أو بأحد المتساويين على الآخر ويسمى قياساً ، أو بعكسه من ويسمى الستقراء تاماً ، إن كان بجميع جزئياته ، وناقصاً إن لم يكن ، أو بجزئي على جزئي الخراا ، ويسمى تمثيلاً وقياساً في عرف الفقهاء ١٢ .

والجزئيُّ الأولُ أصلاً، والثاني فرعاً ١٠ والمشتركُ جامعاً، وتأثيرُه يعرف تارة بالدوران، وأخرى بالسبر١٠ أو بغيرهما. وقد استقصينا الكلام فيه في: «منهاج الوصول الى علم الاصول» ١٠.

| د : وسمي .                         | (A)  | مطموسة في ب. | (١)        |
|------------------------------------|------|--------------|------------|
| ب ، د : الجزئي .                   | (1)  | مطموسة في ب. | <b>(Y)</b> |
| د: الجزئي.                         | (11) | مطموسة في ب. | (٣)        |
| ب: بمشاركتها في كلي مؤثر في الحكم. | (11) | مطموسة في ب. | <b>(1)</b> |
| د: الفقا.                          |      | د: الحبجة.   |            |
| د : عرفا                           | (14) | د : وسمي .   | (٦)        |
|                                    |      | د : بعکس .   | (v)        |
|                                    |      |              |            |

<sup>(</sup>١٤) الدوران: هو في اصطلاح الاصوليين ان يوجد الحكم بوجود شيء وينعدم بانعدام هذا الشيء، كما في: التحريم مع السُكر حتى في العصير ــ (نظرية القياس الاصولي ص ١٦٩). السبر: استخراج كنه الشيء، ونظر مقداره (لسان العرب ٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>١٥) راجع ما ذكرناه عن هذا الكتاب ضمن مؤلفات البيضاوي فيما سبق.

## المبحث الثاني:

في القياس وأصنافه. القياسُ: قولٌ مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قولٌ آخر، وهو اما أن يشمل النتيجة، أو نقيضُها بالفعل ويسمى استثنائياً، أو لا ويسمى اقترانياً.

والاول: هو أن يُستَدَلَّ بوجود الملزوم على وجود اللازم، أو بعدمه على عدم الملزوم، أو بوجود أحدِ المتعاندين على عدم الآخرِ، أو بعدمه على وجوده، فيكون مشتملاً على مقدمة حاكمه بالتلازم بينها، وتسمى شرطية متصلة، أو بالمعاندة وتسمى شرطية منفصلة. حقيقية إن تعاندا مطلقاً، ومانعة جع إن تعاندا صدقاً، ومانعة خلو إن تعاندا كذباً فقط، وأخرى تدللُ على وضع الملزوم، أو المعاند مطلقاً، أو صدقاً، أو رفع اللازم أو المعاند مطلقاً، أو كذباً وتسمى استثنائية .

والثاني ! على أربعة أوجه لأنه ^ لابد له من أمر يناسب طرفي المطلوب أ ويسمى أوسط، والمحكوم عليه في المطلوب ! أصغر، والمحكوم به أكبر والمقدمة التي فيها الاصغر: الصغرى، والتي فيها الاكبر: الكبرى ! . فالاوسط: اما ان يكون محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى، أو محمولاً فيها، أو موضوعاً فيها، أو موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى.

والأول: أن يُشتَدَلُّ بصدق الاوسط على كل الاصغر، أو بعضه، وصدق

| (٧) مطموسة في ب.   | (١) غير واضحة في ب.   |
|--------------------|-----------------------|
| . ー (^)            | .> _ (Y)              |
| (٩) ب : الط.       | . 2 _ (4)             |
| (۱۰) ب : المط.     | (٤) ب، د : بالملازمة. |
| (۱۱) د : بالکيري . | (a)                   |

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في ج.

الأكبر على كل ما صَدَقَ عليه الأوسط، أو سَلَبّه عنه على صدق الأكبر على كلّ الأصغرا، أو بعضه ٢.

والثاني ": أن يُشتَدَل بصدق الأوسط (على كل الأصغر وسلبه عن كل الأكبر، أو بعكسه على سلب الأكبر عن كل الأصغر، أو بصدق الأوسط على بعضه وسلبه عن كل الأكبر، أو سلبه عن عن بعض الأصغر، وصدقه على "كل الأكبر على سلب الأكبر عن بعض الأصغر، وذلك بشرط أن يتحد الأمان السلب والإيجاب، أو يكون أحدَهُما دائماً ".

الثالث ' : أن يُسْتَدَل بصدق الطرفين ' على كلّ الأوسط ، أو احدُهما عليه ، والآخرُ على بعضه على صدق الأكبر على بعض الاصغر ، أو بصدق الأصغر على على كله ، وسلب الأكبر عن كله ، أو بعضه ، أو بصدقه على بعضه ، وسلب الأكبر عن كله ، أو بعضه ، أو بصدقه على بعضه ، وسلب الأكبر عن بعض الأصغر .

الرابع ١٢: أن يُستدل بصدق الأصغر على كل الأوسط، وصدقه على كل الأكبر، أو بعضه على صدق الأكبر على بعض الاصغر، أو بصدقه على كله أو بعضه، وسلب الأوسط على كل الأكبر على سلب الأكبر عن بعض الأصغر أو بسلب الأصغر عن كل الأوسط، وصدقه على كل الأكبر عن الأصغر عن كل الأكبر على ١٣ سلب الأكبر على ١٣ سلب الأكبر

<sup>(</sup>۱) د : الاصغرى.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في د. (٩) د : دامًا.

<sup>(</sup>٣) أ : والثاني ، ـ ب . (١٠) أ : والثالث .

<sup>(</sup>١٤) د : أو بسلبه. (١١) د : طرفين.

رَفَّ) مطموسة في ج. (١٢) أ، ب: والرابع.

<sup>(</sup>۲) د : شرط. (۱۳) عبارة ساقطة من ج.

<sup>(</sup>۷) ب، ج، د : يتخذ.

عن كل الأصغر. فالقرائنُ القياسيةُ المنتجةُ ثلاثةٌ وعشرون ، اربعُ استثنائيةٌ وتسع عشرة لل الترانية. والكلام المستقصى فيها أن في الكتب المنطقية .

#### المبحث الثالث:

في مواد الحجج .. الحجة : اما أن تكون عقليةً أو نقليةً . والاولى أن تكون عقليةً أو نقليةً . أو ظنيةً ، أو والاولى أن اما أن تكون مقدماتُها قطعية وتسمى برهاناً ودليلاً أن أو ظنيةً ، أو مشهورة وتسمى ١١ خطابةً وامارة . أو مشبهةً باحداهما ١٢ وتسمى ١٣ مغالطةً .

والمبادىء اليقينية ما يجزم به العقل بمجرد تصوَّر طرفيه وتسمى أوليات وبديهات، أو بواسطة يتصورها الذهن عند تصورها، مثل: الأربعة زوج، وتسمى القضايا قياساتُها معها، أو الحس وتسمى المشاهدات وحسيات ، أو كلاهما معاً. والحسُّ هو حسُّ السمع، مثل أن يخبر عن محسوس يمكن وقوعه. حمَّ كثير يجزم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب وتسمى متواترات، أو غيره مثل أن يشاهد المتناع تواطئهم على الكذب وتسمى متواترات، أو غيره مثل أن يشاهد المتناع تواطئهم على غيره مراراً كثيرة، بحيثُ يحكم العقل بانه مثل المثل المناهد المتناع تواطئهم على غيره مراراً كثيرة، بحيثُ يحكم العقل بانه

|         |            | ب : ویسمی .      | (11) | . *. : ثلثه .      | (1)  |
|---------|------------|------------------|------|--------------------|------|
| احدهما. | احدثها، د: | ب: احدیها، ج:    | (11) | ب : تسعة عشر.      | (٢)  |
|         |            | ب، د، ويسمى،     | (14) | د : کلام .         | (٣)  |
|         |            | ب: تصورها.       | (11) | د : في .           | (1)  |
|         |            | ب، د: ویسمی.     | (10) | د : المنطقة .      | (0)  |
|         |            |                  | (17) | د : المواد.        | (٦)  |
|         |            | ني + أ.          | (17) | ب، د : يكون.       | (v)  |
|         | يخبر .     | د : مثله أن فاعل | (11) | ب : الاولى.        | (٨)  |
| · ••    |            | د : نشاهد.       | (11) | د : يكو <i>ن</i> . | (1)  |
| •       |            | د: الحكم.        | (۲۰) | في + أ.            | (1.) |

ليس على سبيل الاتفاق، وإلا لما كان دامًا ، ولا أكثريا المتحريب الإسهال على شرب السقمونيا وتسمى تجريبات ..

وقد تكفي المشاهدة مرة أو مرتين لانضمام قرائن اليها، كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس وتسمى حدسيات. وأما الظنيات، فقدمات يحكم العقل بها مع تحويز نقيضها تحويزاً مرجوحاً. واما المشهورات، فما اعترف به الجمهور لمصلحة عامة أو بسبب رقة أو حمية، مثل: العدل حسن، والظلم قبيح كوكشف العورة مذموم، ومواساة الفقراء محمودة ".

وأما مقدمات المغالطات، فقضاء ألوهم في أمر غير محسوس قياساً على المحسوس، كما قيل: كلُّ موجود فانه جسم، أو حال في جسم، وقد تستعمل أنها المختلات، وهي قضايا تُذْكر لترغيب النفس في شيء أو تنفيرها عنه أن وقد تكون صادقة، واكثر ما تستعمل أنها تستعمل في السياسات الشعرية.

والثانية ١٤ : ما صح ١٥ نقلُه ممن عرف صدقه عقلاً ، وهم الانبياء عليهم الصلاة ١٦ والسلام ، وهو انما يفيد لنا اليقين إذا تواتر عندنا ، وعلمنا عصمة رواة العربية ، وعدم الاشتراك ، والمجاز والاضمار ، والتخصيص ، والنقل ١٧ ، والنسخ والمعارض العقلي الذي لو كان لرجح ، اذ العقل أصل النقل ، وتكذيب الاصل لتصديق الفرع محال ١٨ لاستلزامه تكذيبه أيضاً .

<sup>(</sup>١) د: أكثيريا.

<sup>(</sup>٢) السقمونيا: دواء مسهل، وهو عشب ينبت بالجبال له ورق كاللبلاب (تذكرة أولى الألباب، ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) أ، د: يكني، ب: تكتني، (٩) د: أمور. (١٤) د: الثانية.

<sup>(</sup>٤) أ: ويسمى، د: سمي. (١٠) د: يستعمل. (١٥) أ: ما يصح.

<sup>(</sup>١١) د: أو تغيره عنه . (١٦) أ: الصلوة ـ ب، د .

<sup>(</sup>٦) ب: سبب. (۱۲) د: يستعمل. (۱۷) – ب.

<sup>(</sup>٧) في + ب. (١٣) -ج. (١٨) ب: مخ.

<sup>(</sup>٨) د: فوضا.

# الفصل الرابع: في أحكام النظر

## وفيه مباحثُ

### المبحث الاول:

ان النَّظر الصحيح يفيد العلم، والسمنية الكروه مطلقاً، والمهندسون في الإلهيات.

لنا: إنا نعلم بالضرورة أن من علم لزوم شيء "لشيء ، وعلم معه وجود الملزم أو عدم اللازم علم من الأول وجود اللازم أو من الثاني عدم الملزوم . وأيضاً فن علم أن العالم ممكن ، وأن كل ممكن فله سبب ، عَلِمَ قطعاً أن له سبباً .

احتجت السمنية بوجوه ، الاول: إن العلم الحاصل عقيبُ النظر إن محتجت السمنية بوجوه ، الاول: إن العلم الحاصل عقيبُ النظر الثاني ، ولَزِم ضرورياً لما بان خلافه ، وإن كان نظرياً عاد الكلامُ في لازم النظر الثاني ، ولَزِم التسلسلُ .

الثاني: ان المطلوب ١٠ إن كان معلوماً فلا طلب، وان لم يكن معلوماً ، فإذا حصل ، كيف نعرفه ؟ . .

<sup>(</sup>١) هم أصحاب سمن، وهم عبدة أوثان يقولون بقدم الدهر وبتناسخ الأرواح وأن ــ الأرض تهوي سفلاً (مفاتيح ص ٢٥).

<sup>(</sup>۲) د : أنكره . (۷) د : بوجود .

<sup>(</sup>٣) د : الشيء.

<sup>(</sup>٤) ــ ب، ج، د. (٩) ب : التس. (۵) د : بأن العالم.

<sup>(</sup>۲) د : سبب.

الثالث: إن الذهن لا يقوى على استحضار مقدمتين معاً ، لإنا نجد من انفسنا إنا إذا وجهنا الى مقدمة تعذّر علينا في تلك الحالة التوجه الى اخرى ، والمقدمة الواحدة لا تنتج ".

وأجيب عن الأول: بأن العلم به وباستلزام المقدمتين معاً على الترتيب الخاص له، ضروري. وظهور الخطأ بعد النظر الصحيح ممنوع .

وعن الثاني: أن طرفين معلومان والنسبة مبهمة والمطلوب تعينُها، فاذا حصل تميز عن غيره بطرفين.

وعن الثالث: إن الذهن يستحضرهما كما يستحضر طرفي الشرطية ويحكم للازمة أو المعاندة بينها.

واحتج المهندسون بوجهين، الأول: إن التصديق موقوف على التصور وذات الله تعالى غير معلومة مولا جائزة التعقل، سنذكره في الكتاب الثاني فلا يكون محكوماً عليه.

والثاني: أن أقرب الأمور الى الانسان هويته التي يشير إليها بقوله: «أنا» و «أنت» ترى في مباحث النفس اختلافات كثيرة في انها ما هي وكيف هي ١٠، فما ظنك ١١ بابعدها عن الأوهام والعقول ١٢.

واجيب عن الأول: بأن التصديق يتوقف على تَصَوِّرِ الطرفين باعتبار، وذاتُ الله تعالى كذلك.

| (V) د : والحكم.      | أ : متى ، د : مع . | (1) |
|----------------------|--------------------|-----|
| (٨) أ، ب، د: معقولة. | د : الوجود .       | (٢) |
| . 2 — (4)            | ب: لا ينتج.        | (٣) |
| (1.)                 | ــ د.              | (1) |
| (۱۱) د : يظنك.       | ب : ممر.           | (0) |
| (۱۲) د : العقل.      | ب: المط.           | (٢) |

وعن الثاني: بأنه الدليل على عُشرة ، ولا شك فيه إذ الوهم يلابس العقل في مأخذه ، والباطل يشاكل الحق في مباحثه ، ولذلك تخالفت فيه الآراء وتصادمت فيه الأهواء ، والسلف منعوا عنه الافراد من الأذكياء ، بل الكلام في الامتناع فروع:

الأول: النظر الصحيح يعد الذهن، والنتيجة تفيض عليه عقيبه عادة عند الشيخ أبي الحسن الاشعري ، ووجوباً عند الحكماء. وقالت المعتزلة: النظرُ يُولِّدها في الذهن، ومعنى التوليد: أن يوجب وجود شيء موجود آخر، كحركة اليد والمفتاح، وتبين فساده ببيان استناد جميع المكنات الى الله تعالى ابتداء .

الثاني: انه ' لا بد بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب والهيئة العارضين ' الهما، وإلا لما تفاوتت ١٢ الأشكال في جلاء ١٣ الانتاج وخفائه.

الثالث: المشهور أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهلَ، وقيل: بخلافه. والحق الم أن الفساد إن كان مقصوراً على المادة استلزم، وإلا فلا.

<sup>(</sup>١) أ : إنه.

<sup>.&</sup>gt; - (٢)

<sup>(</sup>٣) ـ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٤) أ : سه.

<sup>(</sup>ه) هو ابن الحسن علي بن اسماعيل بن اسحاق .. بن أبي موسى الأشعري كان أبوه من أهل السنة والجماعة ، ولد بالبصرة ٢٦٠ هـ ، وكان في بدايته تلميذاً للجبائي ، ثم انفصل عنه في مسألة (الصلاح والأصلح) واستطاع أن يتغلب على المعتزلة وغيرهم من المتكلمين (راجع ، دائرة المعارف الإسلامية ص ٤٣٢ ـ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) \_ د.

<sup>(</sup>٧) د : يوجد.

<sup>(</sup>۸) د : الشيء. (۱۲) أ، ج: تفاوت.

<sup>(</sup>٩) ب، ج، د: بين.

<sup>(</sup>١٠) أ : الأشبه، ب، د: الأثية أنه. (١٤) د : فالحق.

### المبحث الثاني:

في انه كاف في معرفة الله تعالى؛ ولا حاجة الى المعلم، ويدل عليه ما ذكرناه أ .

احتجت الاسماعيلية بأن الخلاف والمراء مستمرٌ بين العقلاء في ذلك ، ولو كفي العقل لما كان كذلك ، وأيضا ، فإن الانسان لا يستقل الم بتحصيل أضعف العلوم ، فكيف بأصعبها .

وأجيبُ عن الأول: بانهم لو اتوا بالنظر الصحيح لما وقع لهم ذلك. وعن الثاني: بأن العسر مسلم، ولا شك انه لو كان معلم يعلم المبادىء، والحجج، ويزيح الشكوك والشبه كان أوفق، وانما النزاع في الامتناع.

#### المبحث الثالث:

في وجوبه النظر في معرفة الله تعالى واجب ما عندنا فلقوله تعالى: ﴿ قُلِ انظرُوا ماذا لا في السموات والارض ﴾ م، ونحوه وأما عند المعتزلة، فلان المعرفة واجبة عقلاً. وهي ١٠ لا تحصل إلا بالنظر وما لا يتم ١١ الواجب المطلق ١٢ إلا به ١٣ ، فهو واجب.

<sup>(</sup>۱) ب، ج، د: ما ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) ج: واحتجت.

<sup>(</sup>٣) الاسماعيلية: فرقة من الشيعة أثبتت الإمامة لاسماعيل بن جعفر الصادق وأشهر القابهم (٣) (الباطنية) وقد لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً.. (الملل والنحل ص ١٩٨ \_ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) د : لا يشتعل.

<sup>.</sup> لغا : ١٠

<sup>(</sup>۱۰) – ب، ج، د.

<sup>(</sup>٦) د : واجيب.

<sup>(</sup>٨) سورة يونس، آية ١٠١.

<sup>(</sup>١٣) أ : به وكان مقدوراً للمكلف.

واعترض عليه بأن مبناه على حكم العقل، وسيأتي الكلام فيه، وامتناع العرفان بغيرة ، واستحالة التكليف بالمحال ، وكلاهما ممنوع . وبأن قوله تعالى: ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ، نفى الوجوب قبل البعثة لنفى لازمة ، فدل على أن الوجوب ليس إلا من الشرع .

(قيل: لو وجب من الشرع ) لزم إفحامُ الأنبياء. فإن المكلفّ لا ينظر ما لم يعلمْ وجوبه، ولا يعلم ما لم ينظر.

قلنا: لو وجب عقلاً لأفحم أيضاً ، لأن وجوبَ النظر غيرُ ضروريِّي ، إذ هو متوقَّفُ على مقدمات تفتقرُ الى أنظار دقيقة .

<sup>. 2 - (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أ: بالمح، ب: بالمحح.

<sup>(</sup>٣) ب : ممر.

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراء، آية ١٥.

<sup>(</sup>٥) ب، ج، د: الوجود.

<sup>(</sup>٦) ب، ينغي، د: لانفا.

<sup>(</sup>v) في + ب، ـ د.

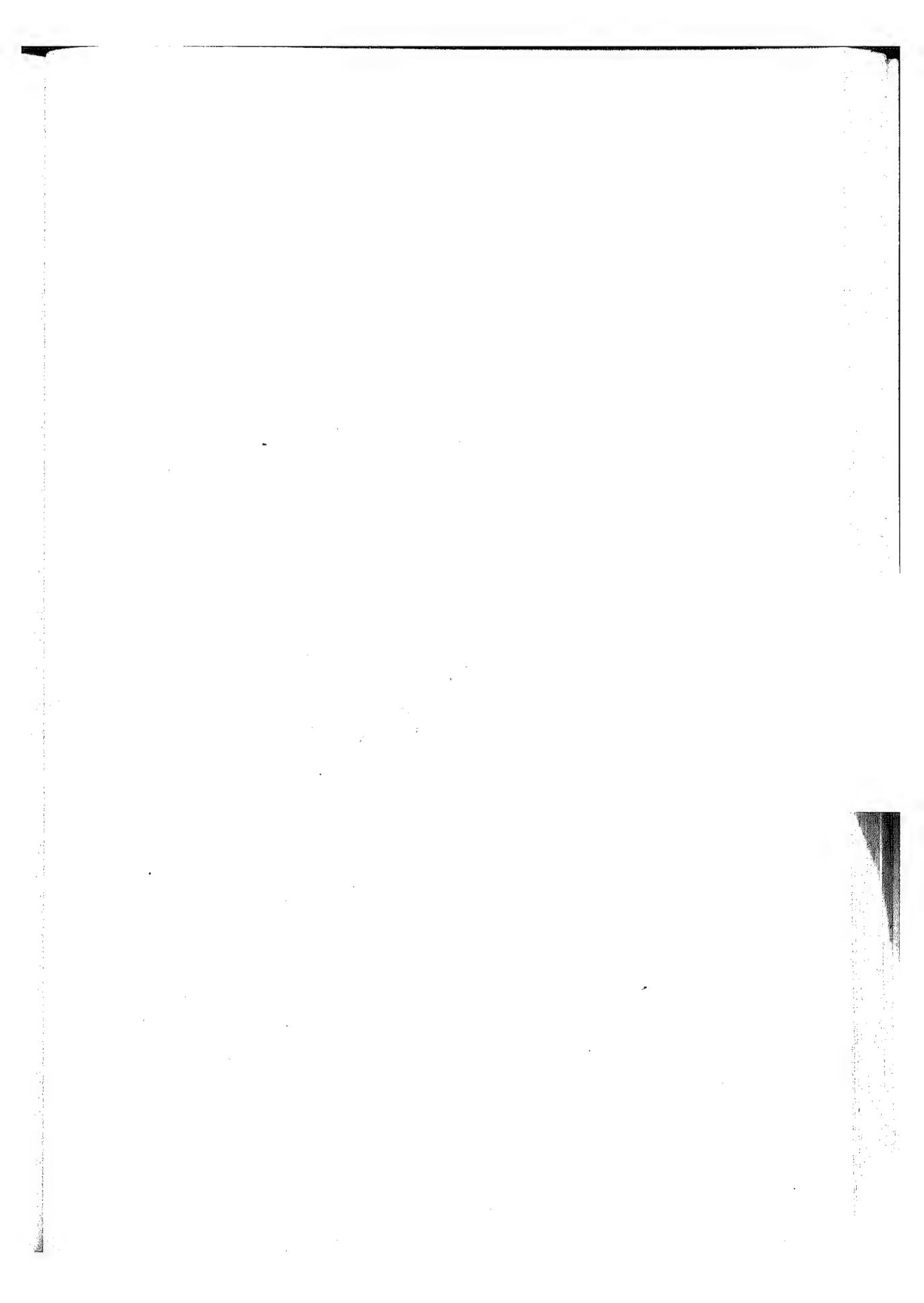

الكتاب الأول في المكنات

THE TAX TO THE PROPERTY OF THE



الباب الاول: في الأمور الكلية .. وفيه فصول

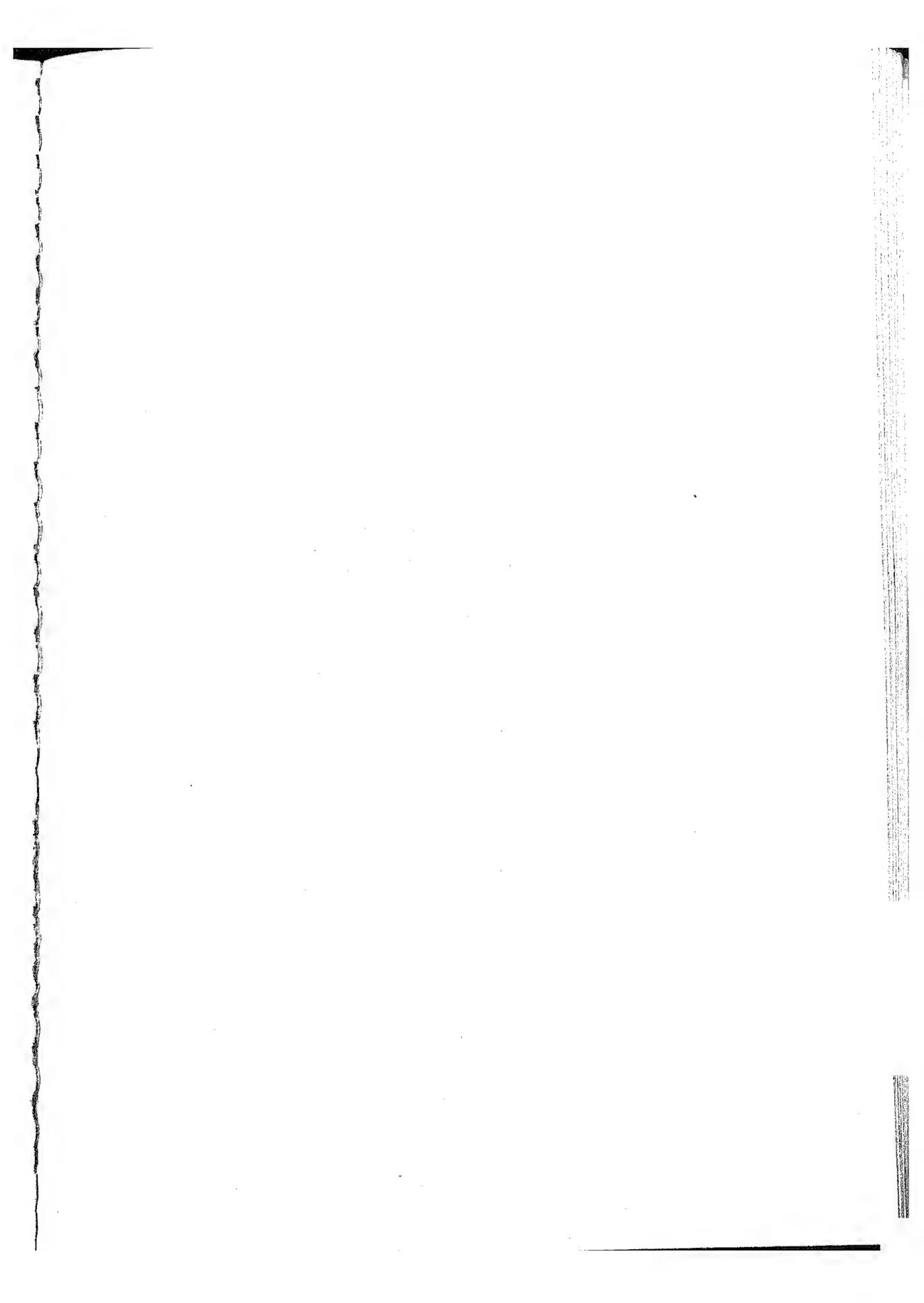

# الفصل الاول: في تقسيم المعلومات

المعلوم: إما أن يكون متحققاً في الخارج وهو الموجود، أو لا وهو المعدوم. ومنا من ثلث القسمة، وقال: المتحقق أن تتحقق باعتبار نفسه فهو الموجود، وإن تحقق باعتبار غيره فهو الحال؛ كالاجناس والفصول، وحدًا الحال بأنه ": صفةٌ غيرُ موجودة ولا معدومة " في نفسها قائمة " بموجود.

وقال اكثر المعتزلة: المعلوم إن تحقق في نفسه فهو الشيء والثابت، وإن لم يتحقق كالممتنع فهو المنفي، والثابت إن كان له كون في الاعيان فهو الموجود، وإلا فهو المعدوم. وهم يطلقون المعدوم على المنفي أيضاً، فالثابت أعمم من المنفي.

وزادُ مثبتو الحال منهم (قسما آخر)°، فقالوا تا الكائن إن استقل بالكائنية، فهو الحال الموجودة، وإن لم يستقل فهو الحال.

وقال الحكماء: كلُّ ما المحموم أن يُعْلَمُ الله تَحققٌ ما ، فهو الموجود ، وإن لم يكن له ذلك فهو المعدوم. وقسموا الموجود الى ذهني وخارجي ، والحارجي الى ما لا يقبل العدم لذاته وهو الواجبُ ، والى ما يقبلُه وهو الممكن. والممكن الى

<sup>(</sup>۱) أ، ب، د: وحدو. (۲) ج: بأنها. (۲) ع: بأنها.

<sup>(</sup>٣) – ج. (V) ج: کلیا.

<sup>(</sup>٤) د : والثابت. (٨) ب : يعلم بوجه ما.

ما يكون في موضوع ، أي محل يقوم ما حلّ فيه وهو العَرَضُ ، وإلى ما لا يكون كذلك وهو العَجوهرُ .

والمتكلمون قسموه الى ما لا أول لوجوده وهو القديم، وإلى ما له أول وهو المحدث. والمحدث الى متحيز وهو الجوهر، أو حال فيه وهو العرض، والى ما يقابلها، ثم استحالوه لأنه لو كان لشاركه الباري تعالى فيه، وخالفه في غيره، فيلزم التركيب. ومنع بأن الاشتراك في العوارض لا سيا في السلب، لا يستلزم التركيب.

<sup>(</sup>١) ج : قسموا.

<sup>(</sup>۲) \_ أ، ب.

<sup>(</sup>٣) د : تستلزم.

# الفصل الثاني: في الوجود والعدم

#### وفيه مباحث:

## المبحث الأول:

في تصور الوجود. وهو بديهي لوجوه :

الأول: إنه ٢ جزء من وجودي المتصور بديهةً.

الثاني: التصديق البديهي بأن النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، مسبوق بتصوّر الوجود والعدم، ومغايرتها التي هي الاثنينية المتوقّف تصورها على تصوّر الوحدة، والسابق على البديهي أولى أن يكون بديهياً، فتصورات هذه الأمور بديهية.

قيل: هذا التصديق إن كان بديهياً مطلقاً لم يَحْتَج الى دليل، وإلاَّ لمْ يُفِد. قلنا: بداهة التصديق مطلقاً، متوقفة على بداهة العلم بالجزء، لا على حصول العلم ببداهته.

ولقائل أن يقول: التصديق موقوف على تَصَوِّرِ الجزء باعتبار، لا على تصور حقيقته ، فلا من تصوره بداهته .

الثالث: الوجود بسيط لامتناع تركبه عن الموصوف به، أو بنقيضه ، فلا

<sup>(</sup>۱) د : لوجود. (٤) ب، ج، د : حقيقة .

<sup>(</sup>٢) \_ د. (٥) أ: ولا.

<sup>(</sup>٣) د : تحتج . (٦) ج : نقيضه .

يُحدّ ولا يُرْسم، إذ لا شيء أعرّف منه، وإن كان، فالرسمُ لا يعرف كنه الحقيقة.

## المبحث الثاني:

في كونه مشتركاً ، مفهوم الوجود ، وصف مشترك عند الجمهور ، وخالفهم الشيخ ٢ .

لنا: انا نَجْزِم بوجود الشيء ونتردد في كونه واجباً ، وجوهراً ، وعرضاً . ونقسم الموجود اليها ، ومورد القسمة مشترك . وأستدل بأن مفهوم السلب واحد ، فلو لم يتحد مقابله بطل الحَصْر العقلي ، ومنع بأن كل إيجاب له سلب يقابله .

### المبحث الثالث:

في كونه زائداً ، خلافاً للشيخ مطلقاً ، والحكماء في الواجب . أما في الممكنات ، فلأنا نتصورها ونشك في وجودها الخارجي والذهني حتى يقوم عليها البرهان ، ولأن الحقائق المكنة تَقْبَل الوجود والعدم ، و وجوداتُها ليست كذلك ، وايضاً فالماهيات متخالفة والوجود مشترك فلا يكون نفسها ولا جزءاً منها ، وإلا لكانت لها فصول تشاركها في مفهوم الوجود ، وتكون الها فصول أخَرُ ويتسلسل .

<sup>(</sup>١) أ : فلا يحدو.

<sup>(</sup>٢) يريد: شيخ الأشاعرة، الامام أبو الحسن الأشعري \_ (أنظر ترجمته فيها بعد).

<sup>(</sup>۱) ج: ويقسم، (۷) ب، ج، د: نتصور.

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د: الموجود.

<sup>(</sup>٥) أ : اليها .

<sup>(</sup>٦) - ب، ج، د. (١٠) د : ويكون.

واحتج الشيخ بأنه لو زاد لقام، بالمعدوم. قلنا: بالماهية من حيث هي هي، واما في الواجب ، فلوجوه:

الأول: إنه لو تجرد، لتجرد لغيره، وإلا لتنافت " لوازمُه فيكون ممكناً. قيل: تجردُه لعدم الموجب لعروضه. قلنا: فيحتاج الى عدمه. قيل: الوجود مشكك. قلنا: إن سلم فلا يمنع المساواة؛ في تمام الحقيقة، وإلا يَلْزُمُ تَرَكَّب الوجود، أو المباينة الكلية بين الوجودين.

وقد بان فسادُهما ، وأيضا فالواقع على أشياء بالتشكيك لا بد وأن يكون من عوارضها ، فالمعروضات إن تماثلت ، أو تجانست و لزم (المحالان المذكوران ) ، وإن تباينت ٧ كان كلُّ منهما مخالفاً للآخر بالذات، ومشاركاً له ١ في مفهوم هذا العارض، وهو عين المدعي.

الثاني: مبدأ المكنات. لو كان ١٠ الوجود وحده لشاركه كل وجود، وإلا لكان ١١ السلب جزءاً منه.

قيل: التجردُ شرط تأثيره. قلنا: فيكون كل وجود سبباً ، إلا إن كان الأثر تخلف عنه لفقد شرطه المكن حصوله.

الثالث: إن وجوده معلوم (وذاتُه غير معلومة) ١٢ ، فوجوده غير ذاته ١٣ .

احتج الحكماء بأن وجوده لو زاد لاحتاج الى معروضه ، فاحتاج الى سبب ١٤

(۱٤) د : سلب .

<sup>(</sup>١) أ: فالمهية. (٨) ب، د: كل واحد. (٢) أ : الواجب تعالى . (٩) في + ج. (۳) د : تنافت. (۱۰) في + ج. (٤) د : المساوات. (۱۱) ج : کان. (٥) ب، د: تجانست باعتبا آخر. (۱۲) في + ج. (٦) في + أ. (۱۳) في + ب. (٧) غير واضحة في أ.

مقارن (في عروضه له) ، فتقدم ذاته بالوجود على وجوده ، ويَلْزَمُ التسلسل ، أو مباين ، فيكون ممكناً .

وأجيب بأن العلَّة المقارنة لا يجب تَقَدُّمُها بالوجود، فإن ماهية المكنات علة "قابلة" لوجوداتها، وأجزاء الماهية علمٌّ لقوامها مع أن تَقَدُّمها ليس بالوجود.

فرع: اتصاف الشيء بالوجود ليس لأجل صفةٌ قائمةٌ به، فإن قيام الصفة به فرع على ° كونه موجوداً ، فلو تعلّل في ٢ كونه موجوداً بها ٧ ، لزم الدور .

## المبحث الرابع:

في أن المعدوم ليس بثابت من لأن المعدوم إن كان مساوياً للمنفي وأخصُّ منه لم منه ، وكل منفي ليس بثابت أن فالمعدوم ليس بثابت أن وإن كان أعم منه لم يكن نفياً صرفاً ، وإلا لما بقي فرق بين العام والخاص . فكان أثابتاً ، وهو مقول ١٣ على المنفي ، فالمنفي ثابت أن هذا خلف ١٠ .

احتجت المعتزلة: بأن المعدوم متميزٌ لكونه معلوماً ، ومقدوراً ، ومراداً بعضه دون بعض ، وكل متميز ثابت ، فالمعدوم ثابتٌ . وبأن الامتناع نفي لأنه صفة ١٦ المتنع المنفي . والإمكانُ ١٧ ثابتٌ ، فالمعدوم الموصوف به ثابتٌ .

<sup>(</sup>۱) \_ أ، ب، د. (۸) د : في بت أن. (۲) . (۲) ب : التس. (۹) \_ أ، ب. (۳) في + ب : أن يكون. (۱۰) د : ثابت. (۱۱) د : ثابت. (۱۱) د : ثابت. (۱۱) د : ثابت. (۱۲) د : وكان. (۱۲) د : وكان. (۱۲) د : وكان.

<sup>(</sup>٦) \_ أ، ب، د. (١٣) د : منقول.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: به، د: أنه. (٧) أ، ب: به، د: أنه. (١٤) في + ب.

ره١) أ، ب: هف. الخلف: يقصد برهان الخلف، وهو نوع من البرهنة أساسها اثبات صحة المطلوب بإبطال نقيضه أو فساد المطلوب باثبات نقيضه (المعجم الفلسني ص ٣٣).

<sup>(</sup>١٦) في + ج.

<sup>(</sup>۱۷) ب: والامكان.

وأجيب بأن الأول: منقوض بالممتنعات، والخياليّات، والمركبات، ونفي الوجود. وعن الثاني: بأن الإمكان والامتناع من الأمور العقلية على ما سنبينه ".

الخامس: في الحال؛ اتفق الجمهور على نفيه ، وقال به القاضي ابو بكر منا ، وأبو هاشم من المعتزلة ، وامام الحرمين أولا ، واحتجوا على ذلك بأن الوجود وصف مشترك ليس بموجود ، وإلا لساوى غيره في الوجود ، فيزيد وجوده ، ويلزم التسلسل ، ولا معدوم لأنه لا يتصف بمنافيه ، وبأن السواد يشارك البياض في اللونية ، ويخالفه في السوادية . فإن وجدا ، كان أحدهما قامًا بالآخر ، وإلا لاستغنى كل ١ منها عن الآخر ، فلا يلتئم منها حقيقة واحدة . وإذا كان

<sup>(</sup>١) أ: الامتناع والامكان.

<sup>(</sup>٢) أ: الاعتبارات.

<sup>(</sup>٣) في ب: إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) الحال في اللغة: ما عليه الشيء. وعند المتكلمين، قال أبو هاشم الجبائي بأن العلم والقدرة والإرادة الإلهية (أحوال) والحال عنده، لا هي موجودة ولا هي معدومة، لا هي معلومة ولا هي معمولة، لا هي قديمة ولا هي حديثة وانما هي مجرد اعتبارات ذهنية. وقد قال بها أيضاً الباقلاني والجويني من أثمة الأشاعرة (المعجم الفلسفي ص ٦٦).

<sup>(</sup>٥) هو القاضي أبو بكر الباقلاني، من أئمة الاشاعرة، قرأ على أبي العباس بن مجاهد البصري تلميذ أبي الحسن الأشعري، وكانت وفاته ببغداد سنة ٤٠٣ هـ (دائرة المعارف الاسلامية، المجلد السادس ص ١٠٥، ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) . هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي، من كبار شيوخ المعتزلة، توفي ببغداد سنة ٣٢١ هجرية (طبقات المفسرين للسيوطي ص١٠٣).

<sup>(</sup>٧) هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، من أشهر أئمة الاشاعرة، كان استاذاً لأبي حامد الغزالي، توفي ٨٧٨ هجرية (الجويني للدكتورة / فوقية حسين ص٥٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٨) في + ج . في هامش نسخة أكتب الناسخ (المقصود بأولا) في أول الأمر ثم رجع \_ إمام الحرمين \_ عن ذلك .

<sup>(</sup>٩) ب: التس.

<sup>(</sup>۱۰) ــد.

<sup>(</sup>١١) د : كل واحد.

كذلك لزم قيام العرض بالعرض وهو محال الما المنذكره، وإن عُدِما أو أحدهما، لزم تركب الموجود عن المعدوم، وهو ظاهر الامتناع.

والجواب عن الأول: إن الوجود موجود ووجوده ذاته، وتميزه عن سائر الموجودات بقيد سلبي، فلا يتسلسل.

وعن الثاني: بأن اللونية والسوادية موجودتان قائمتان بالجسم، إلا أن قيام إحداهما موقوف على قيام الأخرى م، أو احداهما قائمة بالجسم والأخرى بها، والامتناع ممنوع ١٠، والتركيب ١١ في العقل لا في الخارج، وفيه نظر.

<sup>(</sup>١) أ، ب: مح.

<sup>(</sup>٢) أ: على ما، ب: كما.

<sup>(</sup>٣) مطموسة في د.

<sup>(</sup>٤) د: ترکيب.

<sup>(</sup>٥) د : الوجود .

<sup>(</sup>٦) ب:ط.

<sup>(</sup>V) أ، ب: احديها.

<sup>(</sup>A) ج: الآخر.

<sup>.</sup> الميها : أحديها .

<sup>(</sup>۱۰) أ:ع، ب: مر.

<sup>(</sup>١١) أ، ب، د: أو التركيب.

# الفصل الثالث: في الماهية ١

#### وفيه مباحث:

## المبحث الأول:

إن لكل شيء حقيقة هو بها هو، وهي مغايرة لما عداها، فالانسانية من حيث هي، لا واحدة ولا كثيرة، وإن لم تخل عن احديها، وتسمى المطلق. والماهية لا شرط شيء "، فإن اخذت مع المشخصات واللواحق تسمى مخلوطة ! والماهية لا بشرط شيء وهو موجود في الخارج، وكذا الأول لكونه جزءاً منه، وإن أخذت بشرط العراء عنها تسمى مجردة أ. والماهية المشرط لا شيء ١١، وذلك الجرد ١٢ إنما يكون في العقل، وإن كان كونه فيه من اللواحق، إلا أن المراد تجريده عن اللواحق الخارجية، فالمجرد والمخلوط "ا يتباينان تباين أخصين تحت أعم، وهو المطلق، وبه ظهر ضعف ما زعم أفلاطون وهو أن لكل نوع شخصا عجرداً خارجياً، لانه الجزء المشترك بين المخلوطات الخارجية.

<sup>(</sup>۱) أ: المهية.

<sup>(</sup>٢) أ: المهية. (٨) أ، ب: تسمى.

<sup>(</sup>٣) ـ ب، ج، د: مجرداً .

<sup>(</sup>٤) أ: واللواحق بها.

<sup>(</sup>٥) أ؛ ب: تسمى.

<sup>(</sup>٦) ب، ج، د: مخلوقاً .

<sup>(</sup>١١) ب، د. في هامش أكتب الناسخ: المقصود بشرط ال لا يصاحبها شيء من المشخصات واللواحق.

<sup>(</sup>۱۲) \_ ب، د.

<sup>(</sup>١٣) أ : والمخلوطة، د: المخلوط.

### البحث الثاني:

في اقسامها. الماهية! إما أن تكون بسيطة أو مركبة بالبدن والروح، ملتئمة عن أجزاء متميزة في الخارج: كالانسان المركب عن البدن والروح، والمثلث المركب عن الخطوط، أو عقلية لا تتميز بأجزائها في الخارج: كالمفارقات إن جعلنا الجوهر جنساً لها أ، وكالاسوداد المركب من اللونية والسوادية أ. والأجزاء: إما أن تكون متداخلة: كالاجناس والفصول أو متباينة متشابهة ، كوحدات العشرة ، أو متخالفة عقلية ١١: كالهيولي ١٢ والصورة ١٣ ، أو خارجية ١٤ محسوسة: كأعضاء البدن. وأيضاً: فإما أن تكون وجودية بأسرها حقيقية ١٥، كما سبق ، أو اضافية: كأجزاء الاقرب ، أو ممتزجة منهما ١٠: كسرير الملك ١٧ وإما أن يكون منها وجودياً ، وبعضها عدمياً: كأجزاء الأول.

فروع: الأول: قيل: البسائط غيرُ مجعولة اذ المحُوِّج ١٩ الى السبب هو

| والسواد . | ب، ج، د:       | (y)  | أ: المهية.         | (1) |
|-----------|----------------|------|--------------------|-----|
|           | د : السواد .   | (A)  | ب، ج، د : ملتيئمة. | (٢) |
|           | ب ، د : يكون . | (1)  | ب : من . ب         | (٣) |
| ,         | د : الفصو .    | (1.) | ب : من.            | (٤) |
|           | د : معقولة .   | (11) | بأجزاؤها .         | (0) |
|           |                |      | t                  | 1-1 |

(١٢) الهيمولى: كلمة يونانية الأصل، ويراد بها المادة الاولى، وهو كل ما يقابل الصورة، وترجع هذه الكلمة الى أرسطو (المعجم الفلسني ص ٢٠٨).

الصورة: هي ما يقابل المادة، وقد عني أرسطو بهذا التقابل وبنى عليه فلسفته كلها وطبقه في الطبيعة وعلم النفس والمنطق (المعجم الفلسفي ص١٠٧).

|            | سسي ص | النفس والمطق والمعجم الع | الطبيعة وعمم |      |
|------------|-------|--------------------------|--------------|------|
| ـ ج، د.    | (17)  | •                        | د : الصورت   | (14) |
| د : تكون.  | (١٨)  | ب، د.                    | في + أ،      | (11) |
| د : الجوج. | (11). |                          | د : حقيقة .  | (10) |
|            |       |                          | . ،          | (17) |

الإمكان، وهو إضافة، فلا يعرض للها. قلنا: اعتبارٌ عقليٌ يعرض لها بالنسبة الى وجودها.

الثاني: المركب إن قاسم بنفسه، استقل أحدُ أجزائه وقام الباقي به، وإن قام بغيره، قام به جميع أجزائه أو بعضه به، والآخر بالقائم به.

الثالث: قيل: يجب أن يكون الفصل علة لوجود الجنس، وإلا: فإما أن يكون الخالث: الجنس علة له، فيلزمه (وجود الفصل كلما وجد الجنس) ، أو لا يكون فيستغني 7 كل منها عن الآخر، فيمتنع التركيب منهما .

قلنا: إن أردتم بالعلة ما يتوقف الشيء عليه في الجملة، فلا يلزم من علية الجنس استلزامه للفصل. وإن أردتم بها أما يوجبه، فلا يلزم من عدم علية أحدهما للآخر الاستغناء مطلقاً، لجواز أن يكون ال الفصل أمرا حالاً في الجنس.

## المبحث الثالث:

في التعين. الماهية ١٢ من حيثُ هي لا تأبى الشركة (والشخص يأباها، فاذاً ١٣ فيه زائد) ١٤ وهو التشخص أو يدل على وجوده أمران:

الاول: انه جزء من الشخص الموجود، فيكون موجوداً.

| ) د : تعرض .            | (٩) پ : به.           |
|-------------------------|-----------------------|
| د.                      | (۱۰) ني + أ، ـ د.     |
| ٠ ( ا                   | (۱۱) د : تکون.        |
| ) د : تكون.             | (١٢) أ: الملهية.      |
| ، ع د ب د أ ــ ( ا      | (۱۳) أ : فاذن.        |
| ٠) د : محيسني .         | (۱٤) - ج٠٠            |
| ۱) أ، د: كل واحد.       | (۱۵) ب، ج، د : الشخص. |
| ١) أ: عنها، + أ: بينها. |                       |

الثاني: لو كان التعين عدمياً ، لكان عدماً لتعين آخر ، فيكون أحدُهما ثبوتاً وهو مماثل للآخر ، فيكونان ثبوتين .

ولقائل: أن يمنع التماثل إذ لو تماثلت لم يتحصل الشخص من انضمام التعين الى الماهية من لأن ضم الكلي الى الكلي لا يفيد الجزئية.

وانكره المتكلمون لوجوه ": الاول: انه لو زاد لتشاركت أفرادُه فيه ، وتمايزت بتعين آخر ، ولزم التسلسل ".

(وأجيب بأنه مقول على افراده قولاً عرضياً ، كالماهية ، وانها متخالفة بالذات ) ، فلا حاجة لها ١٠ الى تعينات أخر.

الثاني: اختصاص هذا التعين بهذه الخاصة يستدعي تميزها، فيلزم الدور، ونوقض باختصاص الفصول بخصص ١١ الاجناس.

وأجيب بأنه يقتضي تميزها معه لا قبله.

الثالث: انضيافُ التشخص ١٦ الى الماهية ١٣ يستدعي وجودُها ، لامتناع انضمام الموجود الى المعدوم ، فوجودها: إما أن ١٤ يقتضي تعيناً آخر ويلزم التسلسل ١٥ ، أو لا وهو المطلوب ١٦ . وأجيب بأن الوجود معه فرع . قال الحكماء: الماهية ١٧ إن

| (1)        | د : يمتنع .            |                 |
|------------|------------------------|-----------------|
| <b>(Y)</b> | في + أ، د : لما يتحصل. | هكذا في الأصل.  |
| (٣)        | أ: المهية.             | ب، ج، د: الشخص، |
| (1)        |                        | أ: المهية.      |
| (0)        | أ: بوجوه.              |                 |
| (٢)        | د: لشاركت.             | . ب : التس      |
| (v)        | ب، د: التس.            | أ، ب: اللط.     |
| (٨)        | أ: كالمهية.            | أ: المية.       |
| (4)        |                        |                 |

اقتضت التشخص الذاتها انحصر نوعها في اشخصها الامتناع المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة والا فيتعلل تشخصها بتشخص موادها واعراض تكتنف بها الها فيتعدد بتعددها المساعدة المساعدة

قيل: علية المنت المواد وعوارضها إن تعلل بحقائقها لم يتعدد اله وإلا لتسلسلت المواد، والحق إحالة ذلك الى إرادة الفاعل المختار.

<sup>(</sup>١) ب، د: الشخص.

<sup>(</sup>۲) \_ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٣) أ: فيعلل، د: فتعلل.

<sup>(</sup>٤) ج : شخصها.

<sup>(</sup>ه) د : تکیف.

<sup>(</sup>٦) ب : فيعدد، د: فتعدد.

<sup>(</sup>v) ج·

<sup>(</sup>٨) في + د: تعدد.

<sup>(</sup>٩) أ : والا لتسلسل.

# الفصل الرابع: في الوجوب والامكان والقدم والحدوث.

وفيه مباحث.

## المبحث الأول:

في أنها أمورٌ عقلية لا وجود لها في الخارج. أما الوجوب والامكان فلانها لو وجدا لكان نسبة الوجود الى الوجوب بالوجوب والى الامكان بالامكان، وإلا لأمكن الواجب ووجب الممكن وهو محال ، فيلزم التسلسل . ولأن اقتضاء الوجود ولا اقتضاؤه المحوج الى الايجاد السابق على وجود الممكن ، مقدمان بالذات على وجود الواجب والممكن ، فلو وجد ألزم تقدم الصفة على الموصوف .

قيل: يناقضان الامتناع العدمي<sup>٥</sup>، فيكونان وجوديين. قلنا: نقيض ما يكون عدماً لموجود خارجي يكون<sup>٢</sup> موجوداً لا نقيض<sup>٧</sup> الاعتبارات العقلية. وأما القدم والحدوث (فلانها لو وجدا)<sup>٨</sup>، لقدم القدم وحدث الحدوث ولزم التسلسل<sup>١</sup>.

## المبحث الثاني:

في أحكام الوجوب الذاته. الأول: انه ينافي الوجوب لغيره، وإلا لارتفع بارتفاعه، فلا يكون واجباً لذاته.

| (٦) د : تكون.         | د : الوجود. | (1)         |
|-----------------------|-------------|-------------|
| (٧) د : يقض .         | أ : مح .    | <b>(</b> Y) |
| .» — (A)              | أ، ب: التس. | (٣)         |
| (٩) أ، ب: التس.       | أ: اقتضائه. | (ŧ)         |
| (۱۰) ب، ج، د: الوجود. | د .         | (0)         |

الثاني: انه ينافي التركيب لاحتياجه الى الأجزاء المغايرة للمركب.

الثالث: انه لو قدر كونه ثبوتباً لما زاد على الذات، وإلا لاحتاج اليه وأمكن. وما قيل: انه نسبةٌ بينه وبين الوجود فيتأخر، فيزيدُ تنافي الفرض المذكور.

الرابع: انه لا يكون مشتركاً بين اثنين، وسنذكره. فالواجبُ إذا اتصف بصفات، فالوجوب الذاتي للذات وحدة، والصفات واجبة به.

## المبحث الثالث:

في أحكام الإمكان. الاول: انه مُحْوَج الى السبب لأن المكن لما استوى اليه طرفاه، امتنع وجوده. إلا لمُرَجِّح، والعلم به بديهي والفرق بينه وبين قولنا: الواحد نصف ، ونحوه ، الالف .

قيل: الحاجة ليست ثبوتية ، وإلا لكانت ممكنة ، لانها صفة المكن ، فيكون لها حاجة أخرى ويتسلسل ، ولكانت (متقدمة على موصوفها المنسوبة هي اليه لتقدمها على التأثير المتقدم على وجود ) ، الأثر ، وهو محال ، ولا المؤثرية لأنها لو وجدت لأمكنت ، لأنها صفة المؤثر ونسبة بينه وبين الأثر ، فيستدعي مؤثراً له مؤثرات أخرى ويتسلسل ؛ وأيضاً فالتأثير ١٠ حال الوجود وتحصيل الحاصل ، وحال العدم جمع بين النقيضين ؛ وأيضاً لو احتاج الوجود لإمكانه ١١ الى مُرَجِّح ، لاحتاج العدم أيضاً لكنه نفني محض ، فلا يكون أثراً .

<sup>(</sup>۱) \_ ب. (۷) أ : يتس.

<sup>(</sup>٢) ج : ما في . (٨) – ج .

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د: فالوجود. (٩) أ، ب: مح.

<sup>(</sup>٤) د : الصافات.

<sup>(</sup>٥) د : ونحود.

<sup>(</sup>٦) أ، ب، د: للألف.

واجيب عن الثلاث ! . الأول: بانه لا يلزم من عدمية الحاجة المؤثرية "أن لا تكون الذات محتاجة ومؤثراً فيها "، كما أن القول بأن العدم ليس أمراً ثبوتياً لا يستلزم أن لا يكون معدوماً . والمراد من التأثير أن وجود المؤثر يستتبع وجود الأثر ، وأيضاً العلم بأن شيئا ما يؤثر في شيء أو يحتاج الى شيء آخر "، أمرٌ بديهي لا يقبل التشكيك .

وعن الرابع: بأن القدم إن لم يوصف أ بالامكان أ، فلا إشكال ، وإن وصف به جاز كونه أثراً ، ويكون المؤثر فيه على ما سبق أ من التفسير ، عدم علة الوجود . ولصعوبة هذا الإشكال ، قيل : علة الحاجة هو الحدوث أو الإمكان معه ، وليس كذلك لانه صفة الوجود المتأخر عن التأثير المتأخر عن الحاجة ، فلا يكون علم لما ولا جزءاً منها ولا شرطاً لتأثير علتها .

الثاني: لا يكون أحدُ طرفيه أولى به لذاته لأنه ١٢ إن أمكن طريان الطرف الآخر، فاما أن يطرأ لسبب، فتفتقر ١٣ الأولوية الى عدمه أولا لسبب فيلزم ترجيحُ المرجوح بلا مرجح وهو محال ١٤، وان لم يكن ١٥ كان الاول ١٦ واجباً.

الثالث: المكن ما لم يتعين صدورُه عن مؤثر لم يوجد، وذلك التعين يسمى

<sup>(</sup>۱) أ، ب، د: الثلث. (۱۰) أ: على قد سبق.

<sup>(</sup>٢) أ : عدم. (١١) د : في.

<sup>(</sup>٣) أ: والمؤثرية. (١٢) ب، ج، د : لأنه ح!

<sup>(</sup>٤) أ، د: يكون. (١٣) ب: فيفتقر، د: منعمت.

<sup>(</sup>٥) أ، ب، د : محتاجاً . ، (١٤) أ، ب : مح .

<sup>(</sup>٦) ــ أ، ب، د. (١٥) ج : يكن.

<sup>(</sup>٧) – ب، ج، د. · (١٦) أ : الاولى، ج: الاولا.

<sup>(</sup>۸) د : يتصف .

<sup>(</sup>١) في + أ: الامكان، أ: بالرجان، د: بالرجان.

الوجوب السابق، واذا وجد فحال وجوده لا يقبل العدم، وهو الوجوب اللاحق، فالوجوبان عرضا للممكن لا من ذاته.

الرابع: الممكن يستصحب الاحتياج حالة البقاء "، لبقاء الإمكان الموجب له، فإن الامكان للممكن ضروري، وإلا لجاز أن ينقلب المكن واجباً أو ممتنعاً ، وإلا الاحتاج في إمكانه الى سبب.

قيل: تأثير المؤثر. أما في حاصل وهو محال ، أو متحدد ، فالحاجة له دون الباقي . قلنا: المعنى بالتأثير دوام الأثر بدوام مؤثّره .

## المبحث الرابع:

في القِدَم، وهو ينافي تأثير الختار، لأنه مسبوق "بقصد المقارن لعدم الأثر، فإن القصد الى إيجاد الموجود محال موالح الله المندوا العالم مع اعتقاد قِدَمِه الى الصانع، لاعتقادهم انه موجب بالذات من المتكلمون اتفقوا على نفيه عاسوى ذات الله تعالى الوصفاته. والمعتزلة وإن أنكروا قِدمَ الصفات، لكنهم المقالوا به في المعنى لانهم اثبتوا احوالاً خسة لا أول لها الما وهي الوجودية "ا والحيية المناه والعالمية والقادرية ، والالوهية ، وهي حالة خامسة اثبتها أبو هاشم علة للاربع "المهرة للذات.

| . 1                         | (٩)  | ج : فاذا . | (1)        |
|-----------------------------|------|------------|------------|
| - ب، د.                     | (1.) | د : يقبل.  | <b>(Y)</b> |
| ـ ب، ج، د.                  | (11) |            | (4)        |
| في ۵۰۰ + ۵۰۰ في ۵۰۰ - ۱۰۰ ا | (11) | أ، ب، د.   | (٤)        |
| د : موجودية .               | (14) | ج : احتاج. | (0)        |
| _ ب، ج: الحيثية، د: الحسية. | (11) | أ، ب: مح.  | <b>(r)</b> |
| ـ أ، ج، د.                  | (10) | أ: بقصده.  | (v)        |
|                             |      |            |            |

(١٦) ب، ج، د : الأربع.

### المبحث الخامس:

في الحدوث، وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم، وقد يُعبر عنه بالحاجة الى الغير، ويسمى حدوثاً ذاتياً. قال الحكماء: الحدوثُ بالمعنى الاول يستدعي تقدم مادة ومدة، اما الأول: فلأن إمكان المحدث موجود قبله ا، فيكون له محل غير المحدث وهو المادة.

واما الثاني: فلأن عدمه قبل وجوده، وهذه القبلية ليست بالعلية، والذات، والشرف والكان، فهي بالزمان.

وأجيب عن الأول: بأن الامكان عدمي؛ وعن الثاني: بأن القبلية قد تكون بغير ذلك، كقبلية اليوم على الغد.

<sup>(</sup>۱) \_ ب.

<sup>(</sup>٢) ج : فهذه.

<sup>(</sup>٣) ني + د.

<sup>(</sup>٤) د : لغير.

# الفصل الخامس: في الوحدة والكثرة

#### وفيه مباحث:

#### المبحث الاول:

في حقيقتها. الوحدة كون الشيء ، بحيثُ لا ينقسم الى أمور متشاركة في الماهية ، والكثرة ما يقابلها ، ثم الوحدة مغايرة للوجود والماهية ، فإن الكثير من حيث هو كثير موجود وانسان وليس بواحد ، وكذا الكثرة ، وثابتة في الخارج لانها بخزء من الواحد الموجود ، ولانها لو كانت عدماً لكانت عدم الكثرة ، والكثرة مجموع الوحدات العدمية ، فيكون (النقيضان عدمين ، وهو محال ، فالوحدة) وجودية ، (والكثرة مجموع الوحدات ، فتكون وجودية ايضاً) ١ وعورض بان الوحدات لو وجدت الكانت متشاركة في كونها وحدات متميزة ١٣ بخصوصيات ، فتكون لها وحدات أخر ، ويلزم التسلسل ١٤.

والحق أن الوحدة والكثرة من الاعتبارات العقلية.

فرع: الوحدة لا تقابل الكثرة لذاتها، إذ ليست احداهما عدم الأخرى ولا

| (٨) د : القيضا.     | (١) أ: المهية.    |
|---------------------|-------------------|
|                     | (٢) أ : الهية .   |
| (۱۰) في + أ.        | (٣) + أ: أي ماهية |
| f = (11)            | (٤) أ : لأنه .    |
| (۱۲) د : وجد.       | (ه) في + د.       |
| (١٣) ج، د: ومتميزة. | (٦) د : ولأنه.    |
| (١٤) أ : التس.      | (۷) د : عدمية .   |

ضداً لها، ولا مضايفة لتقوم الكثرة (بها، بل لكونها مكيال الكثرة) وهي الضافة عرضت لها.

### المبحث الثاني:

في أقسام الوحدات. الواحد ان، منع نفس مفهومه عن الحمل على كثيرين، فهو الواحد بالشخص، وان لم يمنع فهو واحد من وجه، كثير من وجه. فجهة الوحدة إن كانت نفس الماهية أن فهو الواحد بالنوع وإن كان جزءاً منها أن فهو الواحد بالنوع وإن كان جزءاً منها أن فهو الواحد منها أن فهو الواحد أن عنها فهو الواحد بالعرض. أما المحمول كاتحاد القطن والثلج في البياض، أو بالموضوع كاتحاد الكاتب والضاحك (في الانسان) أن والواحد بالشخص ان لم يقبل القسمة أصلاً، فإن لم يكن له مفهوم سواه فهو الوحدة أو لا يكون وهو المفارق، وان قبلها فاما ان يكون ذات وضع، وهو النقطة، أو لا يكون وهو المفارق، وان قبلها وتشابهت أن أجزاؤه فهو الواحد بالاتصال، وإلا فبالاجتماع. وقد يقال أا الواحد بالاتصال لمقدارين أن يتلاقيان عند حد مشترك، كضلعي الزاوية، أو يتلازم طرفاهما المحمد على من حركة أحدهما حركة الآخر. وأيضاً ، فالواحد إن حصل له جميع ما يمكن له فهو الواحد التام، وإن لم يحصل فهو الواحد الغير التام.

| (۱۰) ب : خارجة | .1 | + | في | (1) |
|----------------|----|---|----|-----|
|                |    |   |    |     |

<sup>(7)</sup> أ،  $\psi$ , c:  $e^{a}e$ .

<sup>(</sup>٣) د : وعرض. (١٢) د : الواحدة.

<sup>(3)</sup> -  $\psi$ , + 1, - + 2, - (17)

<sup>(</sup>۵) د : وکثیر.

<sup>(</sup>٦) أ : المهية.

<sup>(</sup>۷) ب، د : کانت. (۱٦) ج : للمقدارين.

<sup>(</sup>۸) ج: لها. (۱۷) ب، د: كضلع.

<sup>(</sup>۹) د : کانت. (۱۸) ب : طرفاها.

والتام إما طبيعي، أو وضعي ا، أو صناعي؛ كزيدٍ، ودرهم، وبيت، ثم الاتحاد بالنوع يسمى مماثلة، وبالجنس مجانسة، وبالعرض ان كان في الكم يسمى مساواة، وان كان في الكيف يسمى مشابهة، وان كان في المضاف يسمى مناسبة، وان كان في الوضع "يسمى" مناسبة، وان كان في الوضع "يسمى موازاة، وان كان في الأطراف يسمى مطابقة.

#### المبحث الثالث:

في أقسام الكثير. كل شيئين هما متغايران ، وقال مشايخنا : الشيئان ان استقل كل واحد منها بالذات والحقيقة ، بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، فهما غيران ، وإلا صفة وموصوف ، أو كل وجزء ، ولهذا قالوا الصفة مع الذات لا هو ولا غيره ، وعلى الاصطلاح الاول ، فالغيران إن اشتركا في تمام الماهية ، فثلان ، وإلا فمختلفان متلاقيان إن اشتركا في موضوع ، كالسواد والحركة ، فانها يعرضان للجسم متساويان إن صدق كل واحد على كل ا ما يصدق عليه الآخر ، ومتداخلان إن صدق أحدهما على بعض ما صدق عليه الآخر ، فإن صدق الآخر من وجه ، على جميع أفراده ، فهو الأعم مطلقاً وإلا فكل ١١ منهما أعم من الآخر من وجه ، وأخص من وجه ، ومتباينان إن لم يشتركا (في الموضوع ) ١٢ ، ومتقابلان ان امتنع اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد وان ١٣ كانا وجودين

<sup>(</sup>۱) \_ ب. د : الجسم.

<sup>(</sup>٢) أ : بالكم . (٩) أ ، د : واحد منها .

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د : سمي. (١٠) ـ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د : سمي . (١١) أ : كل .

<sup>(</sup>٥) د : وضع. (١٢) في + أ، \_ ج ، د: في موضوع.

<sup>(</sup>٦) أ : المهية . (١٣) ب ، د : فإن .

<sup>(</sup>۷) د : معرضان.

امكن تَعَقُلُ أحدهما بالذهول عن الآخر، فضدان كالسواد والبياض، وإن لم يكن أن فضافان كالابوة والبنوة أن وان كان احدهما وجودياً والآخر عدمياً، فان اعتبر كون الموضوع مستعداً للاتصاف بالوجودي بحسب شخصه، أو نوعه، أو جنسه كالبصر والعمى، فعدم وملكة حقيقيان أن وان اعتبر فيه وجود الموضوع في وقت يمكن اتصافه به، فملكة وعدم مشهوران، وان لم يعتبر أن فسلب وايجاب.

قيل: السواد من حيث هو" ضد البياض مضاف ". قلنا: المضاف ميثية السواد لا هو. قيل: التقابل تحت المضاف، فكيف يكون المضاف تحته. قلنا: المضاف تحت ما صدق عليه التقابل "، وهو أعم لصدقه على الضد، والايجاب، والسلب، وتحته التقابل " أو كلاهما " (أو الذات معه) " لا الذات وحدها ".

فروع: الأول: المثلان لا يجتمعان، وإلا لاتحدا<sup>10</sup> بَحَسَبِ العوارض أيضا، فيكونان هو هو، لا مثلين.

الثاني: التقابل بالذات بين السلب والايجاب لان كل واحد من المضافين، والضدين انما يقابل الآخر لاستلزامه عدمه، وإلا فهما كسائر المتباينات.

الثالث ١٦: السلب والايجاب لا يصدقان ولا يكذبان، واما المضافان

| ٩) أ، ب، د: المقابل. |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| ١٠) ب : المقابل.     |                       |   |
| ١١) د : المقابل.     | ٣) ب، ج، د : حقيقتان. | ) |
| ١١) - ب.             |                       |   |
| ۱۱) – ب، د : والذ    |                       |   |
| ١١) أ، ب، د: وحده.   |                       |   |
|                      |                       |   |

<sup>(</sup>۷) في + أ. (۸) ب : لتحدا. (۸) ب : لتحدا. (۸) ب : د : ج!

فيكذبان لحلو المحل عنهما، والضدان لعدم المحل، أو اتصافه بالوسط، كالفاتر، واللاعادل ، واللاجائر ، وخلوه عن الجميع، كالشفاف، والعدم، والملكة لعدم الموضوع، أو عدم استعداده لها.

الرابع : المضافان يتلازمان طرداً وعكساً ، والضدان قد يلزمان المحل على البدل ت: فيتعاقبان كالحركة من الوسط البدل ت: فيتعاقبان كالحركة من الوسط واليه ، فانه لا بد وأن م يتوسطها سكون في المشهور ، وقد يلزم أحدهما كبياض الثلج .

الخامس أ: الاستقراء دَلَّ عل أن التضاد لا يكون إلا بين نوعين آخيرين داخلين تحت جنس واحد، وأن المتباينين لا يضادهما شيء واحد.

<sup>(</sup>۱) د : بعدم.

<sup>(</sup>٢) ج: الاعادل.

<sup>(</sup>٣) ج : الاجاير.

<sup>(</sup>٤) أ، د : وعدم.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في ب، ـ د.

<sup>(</sup>۲) د : البدن.

<sup>(</sup>v) د : فيقاقبان .

<sup>(</sup>٨) د : لابدان.

<sup>1.. 0 : 3 (1)</sup> 

# الفصل السادس: في العلة والمعلول

#### وفيه مباحث:

## المبحث الأول:

في أقسام العلة ، وهي أربعة "، لأن ما يحتاج اليه الشيء ، اما أن يكون جزءاً منه ، أو لا يكون ، والاول ! : اما ان يكون الشيء به الفعل وهو الصورة ، أو بالقوة وهو المادة ، ويسمى العنصر والقابل أيضاً .

والثاني: اما أن يكون مؤثراً في وجوده، وهو الفاعل، أو في مؤثريته وهو الداعى والغاية.

## المبحث الثاني:

في تعدد العلل والمعلولات. المعلولُ الواحدُ بالشخص لا تجتمع علل مستقلة ، وإلا لاستغنى بكل واحد عن كل واحد، فيكون (مستغنياً عنها ومحتاجاً إليهما معاً) وهو محال . والمتماثلان يجوز تعليلها بمختلفين ، كالتضاد والمركب، قد تتعدد أثارهُ ! . وكذا البسيط إن تعددت الآلات أو المواد أ ، وان لم

<sup>(</sup>۱) ب : الاول. (۷) أ، ب، د : مستغنياً ومحتاجاً عنها واليها معاً.

<sup>(</sup>Y) = -5. (A) أ، ب: مح.

<sup>(</sup>٣) ب: تسمى. (١) أ، ب، د: يتعدد.

<sup>(</sup>٤) ــ د. وآثاره.

<sup>(</sup>٥) أ : يجتمع . (١١) د : والمواد .

<sup>.</sup> مله : عله .

تتعدد ، فنعه جمهورُ الحكماء وتمسكوا بأن مصدرية هذا غير مصدرية ذاك ، فإن دَخلا أو احدهما في ذاته لزم التركيب، وإن خرجا كانا معلولين فيعود الكلامُ ويلزم التسلسل .

وأجيب بأن المصدرية من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الخارج، وعورض بأن الجسمية تقتضي (التحيز وقبول) الاعراض الوجودية عندكم مع بساطتها.

#### المبحث الثالث:

في الفرق بين جزء المؤثر وشرطه. الجزء ما يتوقف عليه ذات المؤثر، والشرط ما يتوقف عليه تأثيرُه، لا تحقق ذاته، كاليبوسة للنار°.

# المبحث الرابع:

قيل: الشيء الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً معاً ، لأن القابل من حيث هو قابل لا يستلزم المقبول ، والفاعل من حيث هو فاعل يستلزمه ، ولأن القبول غير الفعل ، فلا يكون مصدر أحدهما مصدراً للآخر .

قلنا: عدم استلزام الشيء (باعتبار لا ينافي استلزامه) ١٠ باعتبار آخر، ولهذا قيل: نسبة ١١ القابل ال المقبول بالامكان العام ١٢، والقول ١٣ في أن البسيط لا تتعدد آثارة، قد سبق.

<sup>(</sup>۱) ب، د : يتعدد.

<sup>(</sup>٢) ب : التس . (٩) ب ، ج ، د : مصدر الآخر .

<sup>(</sup>۳) د : يقتضي . (۱۰) في + م، - د .

<sup>(</sup>٤) في + أ. " (١١) د : سته.

<sup>(</sup>٥) ب: النار، د: كالنار. (١٢) د: العالم.

<sup>(</sup>٦) أ : قابلاً وفاعلا. (١٣) د : والقبول.

<sup>(</sup>٧) د : يستلم .

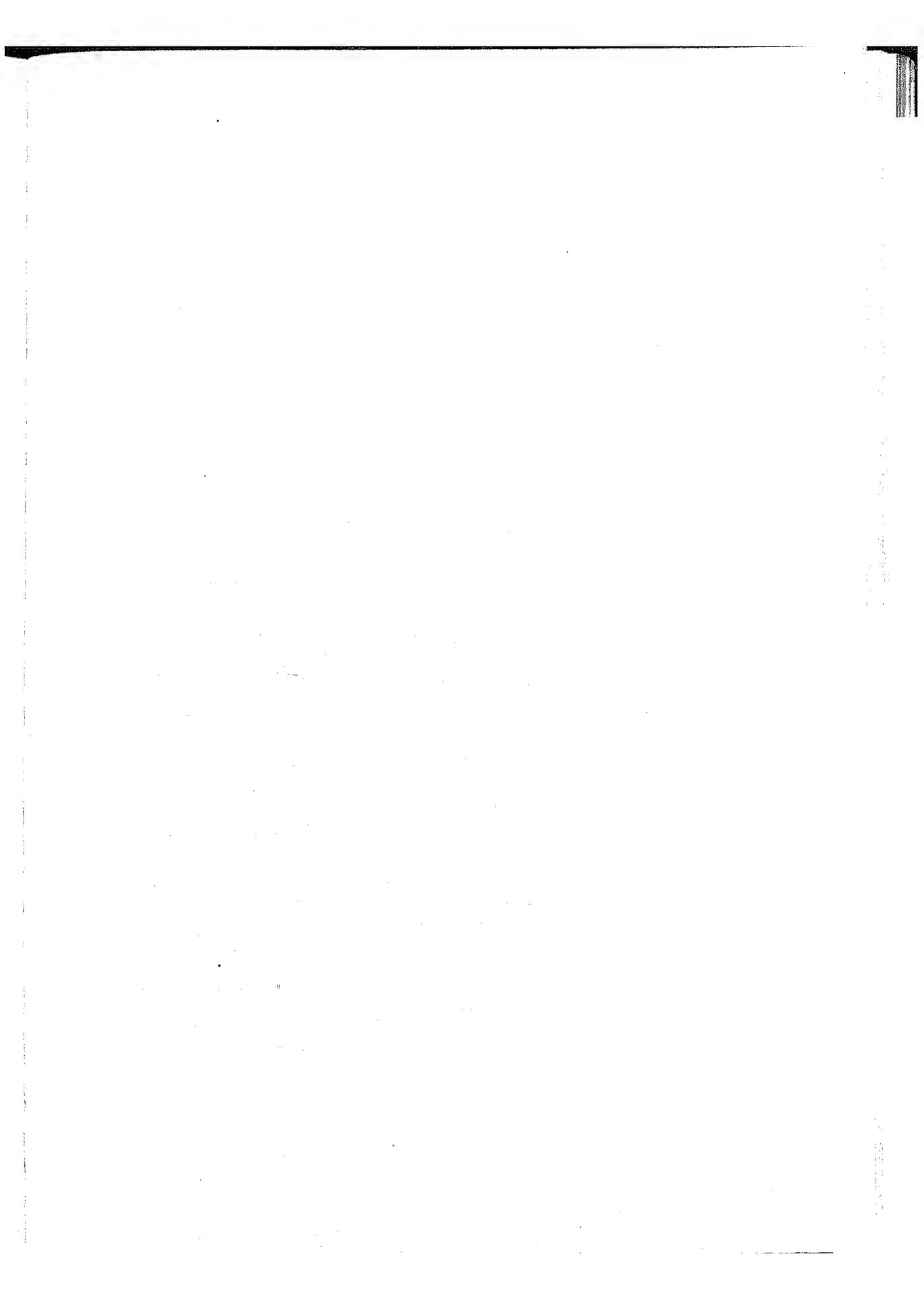

الباب الثاني في الاعراض

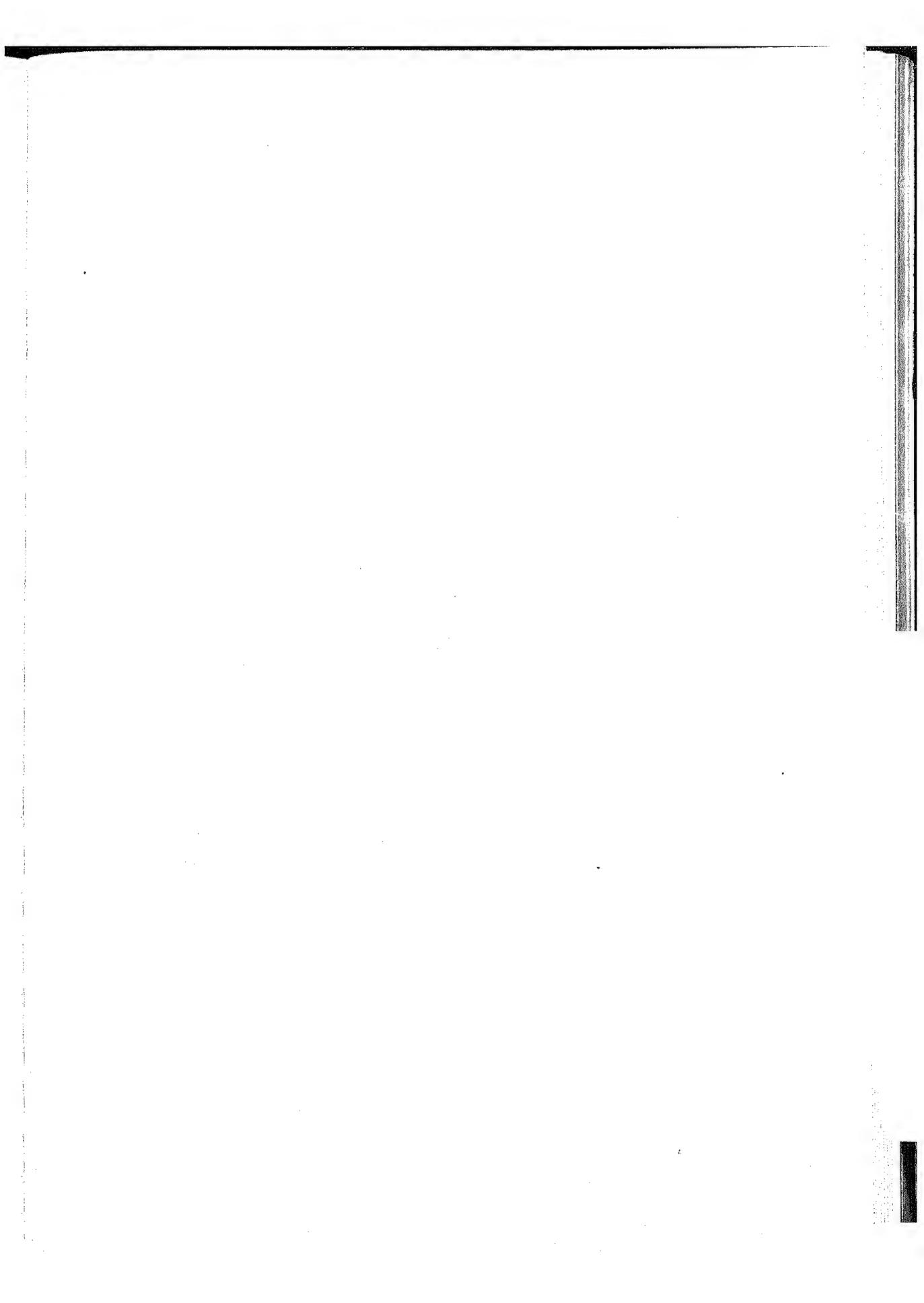

# الفصل الاول: في المباحث الكلية

## المبحث الاول:

في تعدد اجناسها ٢. المشهور انحصار الاعراض في المقولات التسع ، وهي الكم: وهو ما يقبل القسمة لذاته ، كالاعداد ، والمقادير . والكيف : وهو ما لا يقبل القسمة لذاته ، ولا يتوقف تصوَّرُه على تصوّر ٣ غيره ، كالالوان . والاين : وهو حصول الشيء في الزمان ، ككون الكسوف في الشيء في المكان . والمتى أ : وهو حصول الشيء في الزمان ، ككون الكسوف في وقت كذا . والوضع : وهو الهيئة الحاصلة ٥ للشيء ، بسبب نسبة بعض أجزائه الى بعض ، والى الأمور الخارجة عنه ، كالقيام ، والاستلقاء . والاضافة : وهي النسبة ألعارضة من للشيء ، بالقياس الى نسبة أخرى ، كالأبوة والبنوة . والملك : وهو هيئة ألشيء الحاصلة ، بسبب ما يحيط به ، وينتقل بانتقاله ، كالتعمم ، والتقمص . وان يفعل : وهو كون الشيء مؤثراً في غيره ٢ ، كالقاطع ما دام قاطعاً . وان ينفعل ٢ : وهو كون الشيء مأثراً عن غيره ١ ، كالمقطع ما دام متقطعاً .

واعلم: أن الوحدة والنقطة خارجتان عنها، وان^ جنسيتها غيرُ معلومةٍ لاحتمال أن يكون كلُّ واحد منها، أو بعضُها مقولاً على ما تحتها ولاً عرضياً، وان العرض ليس جنساً لها، لان عرضيتها مفتقرة الى البيان.

## المبحث الثاني:

في امتناع الانتقال عليها. أجمع عليه جمهور العقلاء، واحتجوا بأن تشخص

<sup>(</sup>١) \_ ب، ج، د. (٦) ج: مؤثراً عن غيرة، د: مؤثراً.

<sup>(</sup>٢) أ : الاجناس ، + : · أجناسها . (٧) د : يفعل .

<sup>(</sup>٣) د : تصوره.

<sup>(</sup>٤) أ : ومتى ، د : متى . (١) أ : تحته .

<sup>(</sup>٥) ج: الحاصل.

أفرادها ليس لنفسها ، ولا للوازمها ، وإلا لانحصرت أنواعُها في أشخاصها ، ولا لعوارضها الحالة فيها لتوقف حلولها على تعينها ، فهو لِمُحَالِها ، فلا تنتقل عنها بخلاف الجسم ، فانه غير محتاج في تشخصه الى الحيز ، بل في تحيزه ، وهو حاصل باعتبار الحيزين .

#### المبحث الثالث:

في قيام العرض بالعرض. منعه المتكلمون متمسكين، بأن المعنى بالقيام، حصوله في الحيز تبعاً لحصول محله. وذلك المتبوع لا يكون إلا جوهراً، وهو ضعيف ، إذ القيام هو الاختصاص الناعت، فان صفات الله تعالى قائمة "بذاته مع امتناع تحيزه، وان سلم فَلِمَ لا يجوز أن يكون تحيز محله تبعاً لتحيز محل آخر وهو الجوهر.

واحتج الحكماء بأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة ، فانها المنعوتة بهما دون الجسم .

## المبحث الرابع:

في بقاء الأعراض. منعه الشيخُ وتمسك بأن البقاء عرض فلا يقوم بالعرض وبأنه لو بقي لامتنع زواله، لانه لا يزولُ لنفسه، لاستحالة أن ينقلب الممكن ممتنعاً، ولا لمؤثر وجودي كطريان ضد، فان وجوده مشروط بعدم الضد الآخر، ولا عدمي كزوال شرط فانه الجوهرُ، فيعود الكلام اليه ويلزم الدور، ولا فاعلُ اذ لا بدً له المن أثر، فيكون موجداً لا معدماً ١١.

<sup>(</sup>۱) أ، ب، د: انحصرت. (۷) ∴ البطؤ.

<sup>(</sup>۲) ب : حاولها، د : جلولها. (۸) ب : تقوم.

<sup>(</sup>٣) ب : ينتقل، د : تقل. (٩) د : تقلب.

<sup>(</sup>٤) د : بخلا.

<sup>(</sup>٥) أ : المحلين، أ : الحيزين. (١١) ب، د : معدوماً.

<sup>(</sup>٦) د : الشرعة .

وأجيب عن الاول: بمنع المقدمتين. وعن الثاني: بأن عدمه تقتضيه ذاته بعد أزمنة ، وإلا لزامٌ مشترك ، أو مؤثر مباين "عن محله ، أو انتفاء الشرط ، وهو عرض لا يستمر أو فاعل . ولا نسلم أن أثره لا يكون عدماً متجدداً ، وقد تمسك به النظام "في امتناع بقاء الأجسام .

### المبحث الخامس:

في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين، اذ لو جاز، لجاز حصول الجسم الواحد في مكانين، ولامتنع الجزم بأن السواد المحسوس في هذا المحل غير المحسوس في ذلك، وللزم احتماع علتين على شخص واحد. وزعم جمع من الاوائل أن الإضافات، كالجوار والقرب تعرض لأمرين، وقال أبو هاشم: التأليف يقوم بجوهرين، وإلا لما امتنعا عن الانفكاك، كالمتجاورين ولا بأكثر، وإلا لعدم بعدم الثالث، فلا يبقى الباقيان مؤلفين.

وأجيب بأن احالة عسر الانفكاك الى احتياج التأليف اليها، ليس أولى من احالته الى احتياج أولى من احالته الى احتياج أحدهما الى الآخر، أو إلصاق ذلك الفاعل المختار (وهو أولى) ١٠.

<sup>(</sup>۱) ب : نقیضین، د : نقیضه.

<sup>(</sup>٢) د: وانتقا.

<sup>(</sup>٣) هو ابراهيم بن هاني البصري ، المعروف بالنظام ، من كبار أئمة المعتزلة . سمي النظام لأنه كان يشتغل في شبابه بنظم الخرز ، ويعده مؤرخو الفرق أعظم رجال المعتزلة جميعاً (د/أحمد صبحي: في علم الكلام ١/ ٢١٩) وتوفي النظام ٢٢١ هـ (د/أبو ريدة: النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية ص ٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) ب: ذاك . كالمجاوزين ، د: كالمجاوزين .

<sup>(</sup>۵) د: ولزم.

<sup>(</sup>٦) د: کالجواز.

<sup>(</sup>v) ب، ج، د: يعرض.

# الفصل الثاني: في مباحثِ الكم

## المبحث الاول:

في اقسامه. الكمّ: اما أن ينقسم الى أجزاء ولا يشترك في حد واحد وهو المنفصلُ (ويسمى العدد، أو الى أجزاء تشترك هو المتصلُ) ، فان لم يكن قار الذات فهو الزمان، وان كان فهو المقدار، فان انقسم في جهة واحدة، فهو الخط وبه ينتهي السطح كما هو ينتهي بالنقطة، وان انقسم في جهتين، فهو السطح والبسيط وبه ينتهي الجسم، وان انقسم في الجهات الثلاث ، فهو الجسم التعليمي والشخين ، والشخين ما بين السطوح، فان اعتبرته نزولاً فعمق، وان اعتبرته صعوداً فسمك .

وقد يطلق العمق على البُعد المقاطع^ للطول، وهو البعد المفروضُ أولا.

<sup>(</sup>١) في + أ.

<sup>(</sup>٢) د: فار.

<sup>(</sup>٣) في شرح الاصفهاني: قار الدات، أي ثابت الاجزاء المفروضة.. وفي + أ: لم يكن قار الذات، أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود.

<sup>(</sup>٤) في + أ.

<sup>(</sup>٥) أ، ب، د: الثلث.

<sup>(</sup>٦) يقول الخوارزمي: الجسم الطبيعي هو المتمكن الممانع المقاوم والقائم بالفعل في وقته، أما الجسم التعليمي فهو: المتوهم الذي يقام في الوهم ويتصور تصوراً فقط. (مفاتيح العلوم ص

<sup>(</sup>٧) ج: الثخن.

<sup>(</sup>A) ب: القاطع.

وقيل: اطول الامتدادين المتقاطعين في السطح، والاخذ من رأس الانسان الى قدمه، ومن ظهر ذوات الأربع الى أسفله ، والعرض هو المفروضُ ثانياً. والامتدادُ الأقصر. والاخذُ من يمين الانسان الى يساره (ومن رأس الحيوان الى ذنبه) ، والطول ، والعرض ، والعمق كميات مأخوذة مع أضافات.

#### المبحث الثاني:

في الكمّ بالذات وبالعرض. الكمّ بالذات، ما يكون كما في نفسه، والكم بالعرض ما يكون حالًا في كمّ كالزمان، فانه وإن كان متصلاً بالذات، فانه متصل بالعرض لقيامه بالحركة المنطبقة على المسافة، ومنفصل إذا قُسّمَ بالساعات، أو محلا له كالجسم والمعدود، أو حالاً في محلّه كما يقال هذا الابلق بياضُه اكثر، أو متعلقاً به كالقوة المتناهية، (والغير المتناهية) بحسب تناهي آثارها، أو لا تناهيها العدداً أو زماناً.

### المبحث الثالث:

في عرضية هذه الكميات. قال المتكلمون العدد مركب عن الوحدات التي هي اعتبارات عقلية لا وجود لها في الخارج كما سبق. واما المقادير فهي الجسمية، أو جزؤها بناء على أن الاجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ ١١، وليست هي أمراً زائداً عليها، وإلا لانقسمت ١٢ بانقسام الجسم الذي هو محلها، فينقسم الخط عرضاً، والسطح (عمقاً، هذا خلف.

| أ، د: فالمطول.              | (v)  | ج: سفله ، د: ذنبه . | (1)        |
|-----------------------------|------|---------------------|------------|
| أ، ب : أو الغير .           |      | أ: أو الامتداد .    |            |
|                             | •    | د : بين .           | (٣)        |
| د : ولا تنايها .            |      | ــ د .              | (٤)        |
| أ: لا تتجزى ، ب ، د : تتجزى |      | ـ ب، ج، د.          | (0)        |
| د : انقسمت .                | (۱۲) |                     | <b>(7)</b> |

قيل: ليست هي من الاعراض السارية، فلا يلزم انقسامها. واجيب بأن السطح) مثلاً ان لم يكن في شيء من الأجزاء المفروضة للجسم، فلا يكون حالاً فيه، وان كان: فإما أن يوجد بتمامه في كل واحدٍ ، فيقوم الواحد بالكثير، أولا بتمامه فيلزم القسمة.

احتج الحكماء بأن الجشم الواحد قد تتواردُ عليه المقادير المختلفة مع بقاء الجسمية ملعينة بحالها، وبأن الخطوط والسطوح صفات الجسم التعليمي المتخلخل تارة ، والمتكاثف اخرى، فلا يكون جوهراً.

وأجيب عن الاول: بأن المتغير هو الشكل وأوضاع ( أجزاء الجسم ) . وعن الثاني بمنع المقدمات ...

# المبحث الرابع:

في الزمان. من الناس من أنكر وجوده لانه لو كان قارَّ الذات، اجتمع الحاضر والماضي، فيكون الحادث اليوم حادثاً ^ يوم الطوفان، ولو لم يكن لزم تقدُّم بعض أجزائه على بعض تقدماً لا يتحقق إلا مع الزمان، ويتسلسل <sup>9</sup>.

وأجيب بأن تقدُّم الماضي بذاته لا بزمان آخر، والمثبتون تمسكوا بوجهين: الاول: اذا فرضنا حركةً في مسافة معينة بقدر من السرعة، وأخرى مثلها، وابتدأتا

<sup>(</sup>۱) ـ د.

 <sup>(</sup>۲) في أيضيف الناسخ: فقط، فيكون هو ذا مقدار.

<sup>(</sup>٣) د: فنقوم لا عم أو في كل.(٨) د: حادث.

<sup>(</sup>٤) أ: يتوارد، د: بتوارد.

<sup>(</sup>٥) ب: جسمية.

معاً قطعتا المسافة معاً ، وان المأخرت الثانية في الابتداء ووافقت في الوقوف المقطعت أقل ، وكذا إن وافقتها أخذاً وتركاً وكانت أبطأ ، فبين أخذ الأولى وتركها ، إمكان قطع مسافة معينة وأقل منها ببطيء عمين ، وبين أخذ الثانية وتركها إمكان أقل بين ذلك بتلك السرعة المعينة ، وهو جزء من الإمكان الأول ، فيكون قابلاً للزيادة والنقصان ، ولا شيء من العدم كذلك .

الثاني: كون الأب قبل الابن ضروريٍّ، فتلك القبلية ليست وجود الأب ولا عدم الابن مع الغفلة عنها، ولا أمراً عدمياً لانها نقيض اللاقبلية ، فهي أذن م أمرٌ (ائدٌ ثبوتي.

وأجيب ' بأن هذه الإمكانات أمورٌ اعتبارية عقلية لا وجود لها في الخارج، وكذا القبلية، ثم اختلفوا، فقيل: انه جوهرٌ مجرد لا يقبل العدم، وإلا لكان عدمه بعد وجوده، بعدية لا تتحقق ١١ إلا مع الزمان، فيلزم وجوده حال وهو محال "١٢.

ورد بأن المحال ١٣ انما لزم من فرض عدمه (بعد وجوده، لا من فَرَض عدمه) ١٩ مطلقاً . وقيل: هو الفلك الأعظم لانه ١٥ محيط ١٦ بجميع الاجسام وخلله ظاهر.

وقيل: حركته لانه غير قار الذات. ومنع بأن الحركة هي، اما سريعة أو بطيئة "، والزمان ' ليس كذلك.

| (۱)، - أ، ج، د.      | ب : فان .           | (1) |
|----------------------|---------------------|-----|
| (۱۰) د: واحيوا.      | د : الوقت .         | (٢) |
| (۱۱) ب، د: لا يتحقق. | ج: وافقها.          | (٣) |
| (۱۲) ب: سح.          | أ، ب، د: ببطؤ.      | (٤) |
| (١٣) ب: المح.        | العبارة مكررة في ج. | (0) |
| (۱٤) ــد.            | ب، ج، د: لتعلقها.   | (٢) |
| (١٥) ب: المح.        | ج: الا قبلية.       | (v) |
| (١٦) ب: المحيط.      | ج: اذاً .           | (4) |

وقيل: مقدارها ، وهو قول أرسطو ومتابعيه . واحتجوا بأن الدليل دل على انه يقبل المساواة والمفارقة ، وما كان كذلك فهو كم . فالزمان كم ولا يكون كمأ منفصلاً ، وإلا لانقسم الى ما لا ينقسم ، فهو متصل غير قار لأن أجزاءه لا تجتمع ، وله مادة لا تكون المسافة ولا المتحرك ولا شيئاً من هيئاته القارة ، فتكون غير قارة ، وهي الحركة أ وتلك الحركة أ تكون مستديرة ، لان المستقيمة تنقطع ، والزمان لا ينقطع ويكون أسرع الحركات ، لان الزمان تقدّر به سائر الحركات ، وهي الحركة اليومية .

واعلم: أن مدار هذه الحجة على أن قبول المساواة يقتضي الكمية، وذلك إنما تثبت ١١ لو ثبت ١٢ قبولها لذاته، وأن الجوهر الفرد ١٣ ممتنع الوجود لذاته، وأن كونه ١٤ (كما متصلاً) ١٠ غير قار الذات ١٦ يستلزم ١٧ أن يكون له محل ، اما لعرضيته أو لحدوثه المحوج الى المادة.

<sup>(</sup>١) د: تقبل. (٧) ب: هيئة.

<sup>(</sup>٢) د: المساوات. (٨) ج: فيكون، د: وتكون.

<sup>(</sup>٣) ـ ب، ج، د. (٩) ب: يتقدر، د: يتعذر.

<sup>(</sup>٤) ج: لاننقسمت. (١٠) ب، د: وهو.

<sup>(</sup>٥) د: يجتمع.

<sup>(</sup>١٣) الجوهر الفرد: عبارة عن جوهر لا يقبل التجزئة لا بالقوة ولا بالفعل (المبين في شرح معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين، للآمدي ص ١١٠) والمتكلمون يخصصون اسم الجوهر باسم الجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم ويسمون المنقسم جسماً لا جوهراً وبحكم ذلك يمتنعون عن اطلاق اسم الجوهر على المبدأ الاول (المعجم الفلسفي ص ١٥٧).

<sup>(</sup>١٤) ب: كون.

٠٠- (١٥)

<sup>(</sup>١٦) - ب، ج، د.

<sup>(</sup>۱۷) ج: مستلزم.

#### المبحث الخامس:

في المكان. المكان أمرٌ موجودٌ لان بديهية العقل تشهد بأن المتحرك ينتقل من مكان الى آخر. والانتقال من العدم (الى العدم) عال ، وخارجٌ عن المتمكن لأن الجزء ينتقل بانتقاله بخلاف المكان ، وهو السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي الموجود عند أرسطو . والبعد المجردُ الموجود الذي ينفد فيه الجسم عند شيخه . والمفروض عند المتكلمين دليل الاول: أن المكان هو السطح أو الخلاء ؛ والثاني : باطل لوجوه :

الاول: انه لا يكون عدمياً ، وإلا لما قبل الزيادة والنقصان ، ولا وجودياً لوجوه: الاول: انه لو حصل جسم في بعد مجرَّد ، لزم تداخل البعدين واتحادهما ، وتجويز ذلك يفضي لل الى تجويز تداخل العالم في حيز خردلة ، وهو محال أ

الثاني: إن تجرده لا يكون لنفسه ولا للوازمه، وإلا لكان اكل بعد كذلك ال. ولا لعوارضه، وإلا لكان المال المحل مستغنياً عنه لعارض، وهو محال ١٠. ولا لعوارضه، وإلا لكان المفتقر الى المحل مستغنياً عنه لعارض، وهو محال ١٠.

الثالث: البعد إن كان مما يتحرك كان له حيزٌ، فكان هناك أبعاد متداخلة الثالث: البعد إن كان مما يتحرك كان له حيزٌ، فكان هناك أبعاد متداخلة الى غير نهاية (وهو محال) ١٣. وإن سلم كان لها من حيث انها بإسرها قابلة

<sup>(</sup>۱) ــد. (۲) ــأ، د. (۲) ــأ، د.

<sup>(</sup>۳) ــ أ، ب، د. (۱۰) ب، ج، د: كان.

<sup>(</sup>٤) ــ أ، ب، د. (١١) د: مجرداً.

<sup>(</sup>٥) ج: ارسطاطالیس.

<sup>(</sup>۲) - ب، ج، د. (۱۳) \_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>٧) د: يقتضي.

للحركة ، مكان . وذلك لا يكون بُعداً ، وان لم يكن فالمانع عنها إن كان هو الندات أو ما يلازمها ، لم تتحرك الاجسام لما فيها من الأبعاد ، وإن كان مما يعرض لها فطبيعتها من حيثُ هي فاعلة ، قابلة للحركة ، ويعود الإلزام .

الثاني: انه لو كان خلاء، فزمان وقوع الحركة في فرسخ خلاء مثلاً (لو كان) ساعة، وفي فرسخ عشر ساعات، وفي ملاء آخر قوامه عشر قوام قوام الأول ساعة، فزمان ذي المعاوق كزمان عديم المعاوق، هذا خلف.

الثالث: لو كان خلاءً، سواء كان عدماً أو بُعداً متشابهاً، لم يكن حصولُ الجسم في بعض جوانبه أولى ، فلا يسكن ، فيه ولا يميل اليه .

وأجيب عن الأول: بأن الزيادة والنقصان باعتبار الفرض وعدم الإحساس بهما معاً ١١ لا يستلزِم التداخل والاتحاد، وان ذات البعد من حيثُ هي لا يقتضي الغنى ولا الحاجة ولا يقبل الحركة مجرداً، وذلك لا يوجب امتناع حركته مادياً.

وعن الثاني: بأن ١٢ الحركة لذاتها تقتضي زماناً ، وإلا لكانت الحركة في الخلاء لا في زمان كيف ، وكل نقلة فهي على مسافة منقسمة ومتجزئة بانقسامها الى أجزاء بعضها قبل ، وبعضها بعد . وهو ساعة "بحسب هذا العرض ١٣ ، فيكون زمان أللاء الدقيق ساعة ، وعشر تسع ساعات .

<sup>(</sup>۱) + ب. (۸) د: معاوق.

<sup>(</sup>۲) د: لوازمها.

<sup>(</sup>۳) أ، د: يتحرك.

<sup>(</sup>i) = 1. (11)

<sup>(</sup>٥) ـج. (١٢) ب،ج،د:ان.

<sup>(</sup>٦) ـ د. (٦) أ: الفرض.

<sup>(</sup>٧) د: في قوام عشر قوامه عشر ساعات.

وعن الثالث: بأن الخلاء بعد متشابه مساو لمقدار العالم، وحصول بعض الاجسام في بعض الجوانب لما بينها من الملائمة والمنافرة. واقتضاء القرب والبعد ، وعورض بأن القول الله بالسطح باطل ، وإلا لتسلسلت الاجسام الى غير النهاية . لأن كل جسم فله حيز لا محالة ، ولما كان الحجر عند جريان الماء عليه ساكنا ، لا يقال سكونه بقاء نسبته مع الساكنات لان بقاء النسبة ، معلل بسكونه ، وللزم ازدياد المكان ونقصه ، والمتمكن مجاله كما اذا تكعبت شمعة مدورة وبالعكس ، والدليل على إمكان الخلاء انه لو رُفعت صفحة ملساء عن مثلها رفعة الخلاء الاوسط المولى وتكاثف ما من حركة بعوضة الاعلى جملة العالم . لا يقال يتخلخل ما وراءه ويتكاثف ما اقدامة ، لان زوال مقدار ، وحصول آخر ، فرع على وجود الهيولى وعرضية المقدار ، وكلاهما ممنوع المنوع اله .

| <ul><li>ج: التمكن.</li></ul> | (A)  | <i>ب</i> ، ج، د: بينها. | (1) |
|------------------------------|------|-------------------------|-----|
| أ، ب، د: رفع.                | (4)  | د: الملازمة.            | (٢) |
| - د .                        | (1.) | ج : البعد والقرب.       | (٣) |
| ب، د: الوسط.                 | (11) | د: القو.                | (٤) |
| أ، ب، د: بقة.                | (11) | أ، ب: بط، د: ياط.       | (0) |
| _ أ، ب، د.                   | (14) | ب ، ج ، د : معلله .     | (r) |
| ب ; مر .                     | (11) | د : و بلزم .            | (v) |

# الفصل الثالث: في الكيف

الاستقراء ُ دلَّ على انحصار هذه المقولة في أقسام ِ أربعةِ: الكيفياتِ المحسوسةِ ، والختصة بالكيتاتِ ، والاستعداداتِ .

أما القسم الأول: ففيه مباحث.

### المبحث الاول:

في أقسامِها. الكيفياتُ المحسوسة أن كانت راسخة سميت انفعاليات، وإلا فانفعالات "لانفعال الحسّ عنها أولاً، ولأنها "تابعة للمزاج اما بالشخص: كحلاوة العسل وحمرة الدم، أو بالنوع: كحرارة النار وبرودة الماء .

وهي تنقسم بانقسام الحواس الخمس الظاهرة الى الملموسات، وهي الحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة وتسمى كيفيائت أول ، لتكيف البسائط بها أولا ، والحفة والثقل والصلابة واللين والملاسة والحشونة . والى المسموعات وهي الألوان والأضواء ، والى المسموعات وهي الأصوات والحروف ، والى المندوقات وهي الروائح .

| ج: وينقسم.   | (٢)  | د: الكميا. | (1) |
|--------------|------|------------|-----|
| د : ويسمى .  | (v)  | ج ۰        | (٢) |
| د : كنفيات . | (A)  | أ: أو.     | (٣) |
| د: البدن.    | (٩)  | في + د.    | (٤) |
| . ب ــ       | (1.) | ٠          | (a) |

### المبحث الثاني:

في تحقق الملموسات. الحرارة والبرودة من أظهر المحسوساتِ وابينها، والحرارة " تختص بتفريق المختلفاتِ وجمع المتماثلات من حيثُ انها تُصعّدِ الألطف فالألطف فينضمُ كلُّ جزء إلى ما يُشاكلُه بمقتضى طبعه إلا اذا كان الالتحامُ شديداً، فتفيدا سيلاناً ودوراناً ، إن كان اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال لما بينها من التلازم والتجاذب كما في الذهب، أو تلييناً إن كان الكثيث غالباً لا في الغاية كالحديد، أو تصعيداً بالكلية إن كانت ا قوية "، واللطيف اكثر. وإلا شبّه ان الحرارة الغريزية مغايرة للحرارة الناريةِ، وكذلك الحرارة الفائضة عن الكواكب.

وقيل: هي حرارة الجزء؛ الناري المنكسرة، وقد تحدث الحرارة بالحكة ودليلة التجربة، لا يقال لو كانت الحركة سخنة لسخنت العناصر ُ الثلاثة^ وصارت النيرانا بسبب حركات الافلاك، لأن الافلاك لا تقبل ١٠ السخونة فلا تتسخن ١١ ولا تُسَخِن ما يُجاورُها.

واما البرودة فقيل: هي عدم الحرارة، ومنع بأن المحسوس ١٢ ليس عدم الحرارة ولا الجسم، وإلا لكان الإحساس بالجسم (حال الحرارة) ١٣ إحساساً بالبرودة.

واما الرطوبة فقال الامام: هي البلة المقتضية السهولة ١٤ الالتصاق

|             | أ، ب: الثلثة، د: الثاثة.  | • •  | 10 10 10       | (1) |
|-------------|---------------------------|------|----------------|-----|
|             | ب، د: فصارت.              | (1)  | . ، ب ، د .    | (٢) |
|             | . ب ، د : لا يقبل         | (1.) | أ، ب، د: قويت. | (٣) |
|             | . † _                     | (11) | ج ٠            | (٤) |
|             | د : ما يجاورها والمحسوس . | (11) | ب، د: المنكسر. |     |
| * * * * * * | ـ أ، ب، د.                | (14) | د : يحدث .     | (٦) |

٠٠- (١٤) (٧) ب، د: لتسخنت.

(۲) د: يحدث.

والانفصال، لا يقال الحكماء هي كيفية توجب سهولة قبول الشكل وتركه، وهوغير ينفصل بعسر. وقال الحكماء هي كيفية توجب سهولة قبول الشكل وتركه، وهوغير السيلان الفائه عبارة عن حركات توجد في أجسام متفاصلة في الحقيقة، متواصلة في الحس يدفع بعضها بعضاً حتى لو وُجِد ذلك في التراب كان سيالا ، واليبوسة تقابلها على الرأيين الم

واما الحفة أوالثقل ، فها قوتان يحس أمن محلها بواسطتها ، مدافعة أصاعدة أو هابطة . ويسميها المتكلمون اعتماداً ، والحكماء ميلا طبيعياً . وهما ألا لا يوجدان أن الجسم المتمكن في حيزه الطبيعي ، لامتناع المدافعة أعنه واليه ، ثم الميل قد يكون نفسانياً كاعتماد الانسان على غيره ، (وقد يكون طبيعيا كالزق ألمنا المنفوخ المستكن تحت الماء) أ، وقسريا كميل الحجر المرمي الى فوق ، وقد ألم يجتمع ميلان الى جهة واحدة ، كما في الحجر المرمي الى أسفل والانسان المنحدر ، والى جهتين ، إن فسرناه بما يوجب المدافعة لا بها ، ولذلك يختلف حال ألم المرميين الى فوق بقوة واحدة اذا اختلفا في الصغر والكبر .

.

<sup>(</sup>۱) - ج. (۸) د: الخفيفة.

<sup>(</sup>٢) د: السلطان. (٩) أ: تحس.

<sup>(</sup>۳) د: وكانت.

<sup>(</sup>٤) د: يقصد.

<sup>(</sup>٥) ج: لو دخل.

<sup>(</sup>٦) أ: سيلانا، د: كاستيانا. (١٣) د: المتدافعة.

<sup>(</sup>٧) د: التفرين.

<sup>(</sup>١٤) الزق: هو كل وعاء من الجلد يتخذ لشرب الماء أو لنقل الماء فيه (لسان ٢ ٣٣٠.

<sup>(</sup>۱۵) \_ ج، د.

<sup>(</sup>١٦) أ، ج: فقد.

<sup>(</sup>۱۷) ب : الميلان.

<sup>(</sup>۱۸) ـ ب، د.

والصلابة (هي عبارة عن) عانعة الغامز الوالين عدمها.

وقيل: هما كيفيتان تقتضيانها ، والملاسة ُ والحنشونة ُ استواء ُ وضع الأجزاء ولا استواءها ٣ فهما من مقولة الوضع ، إلا إذا فسرناهما ٤ بكيفيتين تابعتين للوضع .

### المبحث الثالث:

ي تحقيق المبصرات. أما الالوائ فمن اظهر المحسوسات ماهية وهلية المود وقد معلى البياض يُتَخَيَّلُ من مخالطة الهواء للاجسام الشفافة المتصغرة محما في الثلج والبلور المسحوق، وموضوع شق الزجاج الكالسواد المن كثافة الجسم، (وعدم غور الضوء فيه. وأجيب بأن ذلك قد يكون سبب حدوثهما) ١٠ والبياض يوجد النفو فيما لا يعقل ١٤ فيه ذلك، كالبيض المسلوق ولبن العذراء ١٠ والبياض يوجد النفو فيما لا يعقل ١٤ فيه ذلك، كالبيض المسلوق والبن العذراء ١٠ والبياض المسلوق والبن العذراء ١٠ والبياض المسلوق والبنا العذراء ١٠ والبياض المسلوق والبنا والمناسلوق والبنا العذراء ١٠ والبياض المسلوق والبنا العذراء والبياض المسلوق والبياض المسلوق والبياض المسلوق والبياض المسلوق والبيان والمناسلوق والبيان والمناسلوق والبيان والمناسلوق والبيان والمناسلوق والمناسلال والمناسلوق والمناسلال و

<sup>(</sup>١) في + أ، \_ ج.

<sup>(</sup>٢) الغمز: هو العصر والكبس باليد (لسان ٢/١٠١٦) والمراد بمصانعة الغامز عدم قبول الصلب للعصر والكبس.

<sup>(</sup>٣) أ: ولاستواءه ، ب ، د : استواؤه .

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د: فسرتا.

<sup>(</sup>٥) \_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>٦) أ، ب، د: فأظهر.

 <sup>(</sup>٧) في شرح الأصفهاني وهامش أ: هلية، أي وجوداً فلا يحتاج الى تعريف بالحد أو الرسم.

<sup>(</sup>٩) د : الصغاء.

<sup>(</sup>١٠) ب : الزجاج الثحين.

<sup>(</sup>١١) ب، د: والسواد.

۱۲) في + أ.

<sup>(</sup>۱۳) د : تحسن.

<sup>(</sup>۱٤) د : تعقل ـ

<sup>(</sup>١٥) ج: المصلوق.

<sup>(</sup>١٦) في شرح الاصفهاني: لبن العذراء، هو دواء شبيه باللبن يحصل من الحل والمرداسنج (وهوعشب طبي) حتى ينحل فيه ويصفى الحل حتى يبقى في غاية الصفاء.

فإنه يجف بعد الابيضاض ، وهو للل على قلة الهوائية فيه ".

والمشهور أن أصل الالوان هو السوادُ والبياضُ، والباقي يتركب منها، وقيل ؛ والحمرة والصفرة والخضرة ألى وزعم الشيخ أبو على أن وجود الألوان مشروط بالضوء، لانا لا نحس بها في الظلمة وذلك اما لعدمها أو لمعاوقة الظلمة والثاني باطل لا لا نعوق، فتعين الاول، والاعتراضُ عليه: لم لا يجوز أن يكون الضوء شرط ابصارها فلا ترى عند عدمه.

فرع: الألوان قد توجد شديدة ^ اذا كانت صرفة، وضعيفةً اذا اختلط بها ٩ أجزاء صغار تضادها اختلاطاً لا تتميز ١٠ معه.

وأما الأضواء، فقيل: انها أجسامٌ شفافة "تنفصلُ ١١ عن المضيء لانها متحركة " بدليل انحدارها عن الكواكب وانعكاسها، وكلُّ متحركِ جسم.

وأجيب بمنع الصغرى ودليلها، وعورض بانها لو كانت أجساماً تتحرك بمقتضى طباعها لتحركت الى جهة واحدة، وأيضا لو كانت أجساماً وكانت محسوسة، سترت ما تحتها. فكان الأكثر ١٢ ضوءاً أكثر ستراً والواقع خلافه، وان لم تكن ١٠ محسوسة ١٤ لم يكن الضوء محسوساً.

<sup>(</sup>١) ب، د : الابياض.

<sup>(</sup>٢) ب، ج، د: وانه.

<sup>(</sup>٣) د : بعد الطبخ والانصعاد يعبران أثقل واكثف.

<sup>(</sup>٤) ب : وقيل هما.

<sup>(</sup>٥) يقصد: الشيخ الرئيس أبو على ابن سينا المتوفى ٤٢٨ هـ.

<sup>(</sup>٦) أ، ب : بط.

<sup>(</sup>۷) د : تكون. (۱۱) د : يتفصل.

<sup>(</sup>٨) ب: شديداً. (١٢) ج: أكثر.

<sup>(</sup>٩) في + د. (١٣) ب : يكن خلافة.

<sup>(</sup>۱۰) ب: لا مميز. (۱٤) د: محسوساً.

وقيل: هو اللون ومنع بأنه قد يحسُّ به دون اللون، كالبلور اذا كان في ظلمة، ثم ان منها ما هو أول وهو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته ويسمى ضياء إن قوي وشعاعاً إن ضعف، وما هو ثان وهو الحاصل من مقابلة المضيء بالغيرا، كالحاصل على وجهة الأرض وقت الأسفار وعقيب الغروب، ومن مقابلة القمر ويسمى نوراً وظلا إن حصل عن مقابلة الهواء المتكيف لابه، وانما لم يُحس بالجدار المضيء لضعف لونه، والذي يترقرق على الأجسام يسمى لمعاناً، فان كان ذاتيا يسمى شعاعاً كما للشمس، وإلا فبريقاً للمرآة، والظلمة عدم النور عما من شأنه النوراً.

وقيل: هي كيفية تمنع الابصار، ومنع بانه لو كان كذلك لوجب أن لا يرى الجالس في الظلمة ناراً توقد بقربه وما حولها. ولقائل أن يقول: المانعُ ظلمة تحيط بالمرئي لا بالرائي.

### المبحث الرابع:

في تحقيق المسموعات من الحروف كيفيات تعرض الأصوات فيتميز بعضها عن بعض في الثقل والحدة من وهي تنقسم الى مصوت وهي حروف المد واللين ، والى مصمت وهو ما عداها .

والمشهور أن السبب الأكثري للصوت، تموجُ الهواء بقرَّع أو قلْع عنيف<sup>٨</sup>، وان الاحساس به يتوقف على وصول الهواء الى الصماخ، لأنه بميل بهبوب الريح ويتخلف عن مشاهدة السبب كما في ضرب الفأس، ولانه لو وضع طرف انبوبة

| ب: المصرات،        | (0)   | • | للغير .  |     | 5  | (1) |
|--------------------|-------|---|----------|-----|----|-----|
| ج : الثقل والحفة . | (٢)   |   | المتكنف. | *   | ح  | (٢) |
| أ، ج : وهي .       | · (v) | • | : بريقا. | ح   | 61 | (٣) |
| د ؛ عسف            | (1)   |   |          | , † |    | (4) |

على صماخ انسان ا وتكلم فيه لم يسمع غيره ، وانه محسوس به أ في الخارج ، وإلا لما علمت جهته ، والصدى " صوت يحصل من انصراف هواء متموج عن المجلم أو جسم أملس .

### المبحث الخامس:

في تحقيق الطعوم. الجسم اما أن يكون كثيفاً، أو لطيفاً، أو معتدلاً. والفاعل فيه اما الحرارة، أو البرودة، أو المعتدلُ بينها، فيفعلُ الحارُ في الكثيف مرارة، وفي اللطيف حرافة، وفي المعتدل ملوحة ألل والبرودة في الكثيف عفوصة، وفي اللطيف حوضة، وفي المعتدل قبضاً. والمعتدل في الكثيف حلاوة، وفي اللطيف دسومة ، وفي المعتدل تفاهة م. وقد يطلق ألتفه على ما لا طعم له، أو لا يحس بطعمه كالنحاس فانه لا يتخلل منه ما يخالطه اللسان فيحس به. وقد يجتمع طعمان كالمرارة والقبض كما في الحضض وتسمى البشاعة، والمرارة واللوحة كما في الشيحة المتسمى الزعوقة.

<sup>(</sup>١) ب: الانسان.

<sup>(</sup>٢) \_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د: الصداء.

<sup>(</sup>٤) أ: من.

<sup>(</sup>ه) في هامش أ: العفوصة هي كيفية غير ملائمة من شأنها التكثيف الشديد، والعفص ما يقبض ظاهر اللسان وباطنه.. أما القبض فهو ما يقبض ظاهر اللسان فقط.

<sup>(</sup>٦) أ: والكيفية المعتدلة.

<sup>(</sup>٧) في هامش أ: الدسومة هي كيفية صغيرة ملائمة ، والحلاوة أقوى من الدسومة .

 <sup>(</sup>٨) التفاهة: الأطعمة التفهة هي التي لا طعم لها بحلاوة أو حموضة أو مرارة، ومنهم من يجعل الخبر واللحم منها (لسان ١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٩) في هامش أ : الحضض دواء يتخذ من أبوال الابل، وهو نوع من الاشنان.

<sup>(</sup>١٠) ب، ج، د: السبحة.

#### المبحث السادس:

في المشمومات. الروائحُ الموافقة للمزاج تسمى طيبة ، والمخالفة له تسمى منتنة . وقد يقال رائحة حلوة وحامضة ، باعتبار ما يقارنها من الطعوم وليس لأنواعها أسهاء خاصة ، وسبب الاحساس بها وصول الهواء المتكيف بها الى الحيشوم . وقيل: المختلط بجزء لطيف متحلل عن ذي الرائحة .

## وأما القسم الثاني:

أعنى الكيفيات النفسانية فهي الحياة ، والصحة والمرض ، والادراك ؛ وما تتوقف عليه الأفعال ، كالقدرة والارادة ، فما كان منها راسخة سميت ملكة ، وما ليس كذلك سميت حالا ، وبيانها في مباحث ...

#### المبحث الاول:

في الحياة وهي قوة تتبع الاعتدال النوعي، وتفيض عنها سائر القوى. واستدل الحكيم على مغايرتها لقوتي الحس والتغذية، بأن العضولا المفلوج حي وليس بحساس، والعضولا الذابل حي وليس بمغتذ، والنبات بعكسه. ومنع بان عدم الفعل لا يستلزم عدم القوة لجواز أن يمنعها عنه عائق، لا يقال القوة ما تؤثر بالفعل، لانه لو سلم لزم أن لا يطلق لفظ القوة عليه لا عدمه، وبان غازية الحيوان بالذات. وقد شرطها الحكماء والمعتزلة بالبنية، ومنع

| أ، د: كانت. | (0) | ـ ب، ج، د. | (1) |
|-------------|-----|------------|-----|
| أ : سمي .   | (٦) | ٠ ج: به ،  | (٢) |
| . ۵         | (v) | في + ب.    | (٣) |
| د : عضو .   | (A) | مس لپ      | (٤) |

بانها ان قامت بالمجموع واتحدت كان الواحد حالا في محال وهو محال ، وان نعددت كان كلُّ واحد منها ٢ مشروطاً بالآخر ، (فيلزم الدور) ٣ وفيه نظر .

والموت عدم الحياة عما من شأنه هي ، وقيل: هي كيفية تضاد الحياة ، لوقوله تعالى: ﴿ خلق الموت والحياة ﴾ ، والعدم لا يخلق ، ومنع بأن المعنى بالخلق هو التقدير .

#### المبحث الثانى:

في الادراكات وهي اما أن تكون ظاهرة كاحساس المشاعر الخمس، واما باطنة وهي تنقسم الى تصورات وتصديقات. والتصديق اما أن يكون جازماً أو لا، والأول اما أن يكون بموجب أو لا، والثاني التقليد، والاول اما أن يقبل متعلقة النقيض بوجه وهو الاعتقاد أو لا، وهو العلم ١٠. والثاني اما ١١ أن يكون متساوي الطرفين فهو الشك، وان لم يكن، فالراجح ظن، والمرجوح وهم،

<sup>(</sup>۱) ب: مح.

<sup>(</sup>٢) \_أ، ج، د.

<sup>(</sup>٣) \_ أ، ب، د.

<sup>.1</sup>\_ (1)

<sup>(</sup>٥) سورة الملك. آية ٢.

<sup>(</sup>٦) يقول البيضاوي في تفسيره لهذه الآية ﴿ الذي خَلَقَ الموتَ والحياة ﴾ قدرهما أو أوجد الحياة وأزالها حسبما قدرة ، وقدم الموت لقوله ﴿ وكنتم أمواتاً فأحياكم ﴾ سورة البقرة ، آية ٢٨ ولأنه أدعى الى حسن العمل (تفسير البيضاوي ص ٧٤٨).

<sup>(</sup>٧) ج: التصديقات.

<sup>(</sup>٨) ج: مجزوماً بها.

<sup>(</sup>٩) أ، ج : لموجب.

<sup>(</sup>۱۰) ب : العقل، + ب : العلم.

<sup>(</sup>۱۱) ــ ب، د.

والتصور هو وجود صورة المعلوم في العالم ، والذي يَدُلُّ على وجود هذه الصورة في العقل ، انا نتصور المعدوم ونميزه عن غيره تمييزاً لا يتحقق إلا مع الثبوت وليس هو في الخارج فهو في الذهن .

واعترض عليه بأنه يوجب كون الذهن حاراً بارداً مستقيماً مستديراً معاً عند تصورها ، والحقُ انهم ان قصدوا بالصورة ما يشبه المتخيل في المرآة فمحتمل ، وان أرادوا ما يشاركُ الخارجي في تمام الماهية ، فباطل ، لانها عرض والمتصور قد يكون جوهراً والشيء قد يتصور نفسه فلو حصل فيه مثله لزم اجتماع المثلين لا يقال العاقل والمعقول ، والمعقول والعقل واحد ، لأن العاقل هو الذي حضر عنده ماهية مجردة ، وهو أعم من الذي حضر عنده ما يغايره لأن حضور الشيء عند نفسه عال .

وقيل: تعلق خاص بين العالم والمعلوم، فيتعدد بتعدد المعلومات، ويشكل بتعقل الشيء نفسه.

وقيل: صفة "توجب العالمية وهي حالة لها تعلق بالمعلوم، فعلى هذا لا يتعدد بتعدد المعلومات.

فرعان على القول بالصورة: الأول<sup>٧</sup>: الصورة العقلية تفارقها الخارجية^ في أنها

<sup>(</sup>۱) – ج.

<sup>(</sup>٢) يشير البيضاوي هنا الى بعض الآراء الخاصة بمشكلة (شيئية المعدوم) التي ناقشها المتكلمون (راجع د/صبحي: في علم الكلام الاول ص ٢٨٥ ــ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ج : فصحيح.

<sup>(</sup>٤) أ : المهية . ا

<sup>(</sup>٥) أ: فبط.

<sup>(</sup>٦) ب : مح .

<sup>(</sup>٧) مطموسة في ب.

<sup>(</sup>٨) أ، د: الجسمانية، + أ: الحارجية.

محسوسة ومتمانعة ، وممتنعة الحلول في مادة ما هي أصغر منها ومندفعة (بحدوث ما هو أقوى) ا منها .

الثاني: الصورة العقلية كلية ، لا على معنى أنها كلية في نفسها ، فأنها صورة " جزئية في نفوس جزئية ، بل لأن المعلوم بها كلي أولا ، لأن نسبتها الى كل واحد من أفراد ذلك النوع سواء ". والعلم اجمالي يتعلق بأمور متعددة باعتبار شامل لها ، وتفصيلي يتعلق باعيان كل واحد منها ، وفعلي وهو ما إذا تصورت فعلا ففعلته ، وانفعالي كها إذا شاهدت شيئاً فتعقلته .

#### مسألة:

للنفس أربع مراتب ، الأولى: استعدادُ التعقل ويسمى العقل الهيولاني ، والثانية: ان تحصل البديهاتُ باستعمال الحواس في الجزئيات وهي العقل بالملكة التي هي مناط التكليف ، والثالثة: ان تحصل النظريات بحيث يتمكن من استحضارها ويسمى العقل ، والرابعة: ان يستحضرها ويلتفت اليها ، وتسمى ١٠ العقل المستفاد .

المبحث الثالث: في القدرة والارادة.

القدرة صفة تؤثر وفق الإرادة، وهي ١١ ميل يعقب اعتقاد النفع كما أن الكراهية نفرة ١٢ تعقب اعتقاد الضر ١٣.

<sup>(</sup>۱) + ب. (۱) ب ب.

<sup>(</sup>۲) أ : أو . (۹) ــ د .

<sup>(</sup>٣) أ، ب، ج : على سواء. (١٠) أ : ويسمى.

<sup>(</sup>٤) د : ففعلية . والارادة .

<sup>(</sup>٥) أ : أربع .

<sup>(</sup>٦) ب: وتسمى، ج، د: وهو. (١٣) ج: الضرر.

<sup>(</sup>٧) د : بالملك .

وقيل: القدرة مبدأ الافعال المختلفة ، فالقوة الحيوانية قدرة "وفاقاً ، والفلكية عند من يجعلها شاعرة على الأول ، والنباتية على الثاني . والقوة العنصرية خارجة عنها ، وهي غير المزاج لانه من جنس الحرارة والبرودة ، وتأثيره من جنس تأثيرهما ، والقدرة ليست كذلك . والقوة مبدأ الفعل مطلقاً ، وقد يقال قوة الإمكان الشيء مجازاً .

والخلق ملكة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سبق روية ، والفرق بينه وبين القدرة ، (أن نسبة القدرة) ألى الضدين على السواد ، ومن منع ذلك أراد بها القوة المستجمعة لشرائط التأثير ، ولهذا زعم أن القدرة مع الفعل والمحبة ترادف الإرادة ، فحبة الله تعالى للعباد إرادة كرامتهم ، ومحبة العباد له إرادة طاعته ، والرضا ترك الاعتراض ، والعزم جزم الإرادة بعد التردد .

المبحث الرابع: اللذة والألم.

بديهيا التصور، وقولهم اللذة إدراكُ الملائم، والألمُ إدراكُ المنافي فيه نظرٌ، لأنا تَجِدُ من أنفسنا حالة مخصوصة ، ونعلم أنا ندرك ملائماً، ولا نعلمُ ان تلك الحالة هي نفسُ الإدراك أو غيره وبتقدير المغايرة، فاللذة كلاهما أو إحدهما.

وما قيل من أن اللذة هي دفع الألم خطأ، لأن الإنسان قد يلتذ بالنظر الى الوجه الحسن، والوقوف على مسألة، والعثور "على مالٍ فجأة بلا حصول سابق.

<sup>(</sup>۱) د : واتصافاً . (۲) ج : المذهب الاول . (۳) ج : المذهب الثاني . (۵) ب، ج، د : عنها . (۵) ب، ج، د : عنها . (۵) ج : فتأثيره .

المبحث الخامس: في الصحة والمرض.

الصحة هي احالة ٢ أو ملكة بها تَصْدُرُ الافعال عن موضوعها سليمة ، والمرض بخلافها ٣ فلا واسطة بينها ٥ . واما ٦ الفرح ، والحزن ، والحقد ، وأمثال ذلك فغنية عن البيان .

# أما القسمُ الثالث:

وهو الكيفياتُ المختصةُ بالكميات، وهي الما أن تكون عارضةً للكميات وحدها، واما للمتصلات: كالاستقامةِ ، والاستدارة ، والانحناء ، والتشكل واما للمنفصلات: كالزوجية ، والأوليةِ والتركيبِ ، واما أن تكون مركبة عنها وعن غيرها ، كالخلقة المركبة عن الشكل واللون.

# أما ١١ القسم الرابع:

وهو الكيفياتُ الاستعداديةُ ، فهي ١٢ إن كانت ١٣ استعداداً نحو اللاقبول كانت ١٣ استعداداً نحو اللاقبول كالصلابةِ (تسمى قوة ، وإن كانت ١٤ استعداداً نحو القبول) ١٥ يسمى ضعفاً ، لا قوة .

|                 | The state of the s | -  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (١) د : الشكل.  | ) ـ ب، ج، د،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) |
| (۱۰) أ : من -   | ٠) ج، د : حال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲) |
| (۱۱) – ج٠       | ) ب، ج، د : بخلافة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣) |
| (١٢) أ : فهو.   | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤) |
| (۱۳) أ : كان.   | . ، د ب ب (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ره |
| (١٤) أ، ج: كان. | ٠) ج : و.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦) |
| . 2 _ (10)      | ٠) ج : فهي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V) |
| ·               | ر) ب : فأما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸) |

# الفصل الرابع: في الأعراض النسبية

#### وفيه مباحث:

#### المبحث الأول:

في هليتها، أنكرها جهور المتكلمين، إلا الأين، وقالوا لو وجدت لوجد حصولُها في محالها ، متسلسل . احتج الحكماء بأنها تكون محققة ، ولا فرض ، ولا اعتبار فهي إذن من الخارجيات ، وليست اعداماً لانها تحصل بعدمالم تكن ، ولا ذات الجسم لانها الا تقاس " الى الغير، ونوقض بالفناء والمضى.

### المبحث الثانى:

في الأين، وسماه المتكلمون كوناً، فقالوا ؛ حصول الجوهر في (آنين فصاعداً ) في مكان واحد: سكون "؛ وفي مكانين: حركة فحصوله أول حدوثه لا حركة ولا سكون. وقال الحكماء الحركة كمال أول لما هو بالقوة من جهة مما هوبالقوة ، وبيانه أن الحركة أمر ممكن الحصول للجسم ، فيكون حصولها كمالا ، ويفارق غيره من حيث أن حقيقته ١٠ ليست إلا التأدي إلى الغير، فيكون ذلك الغيرُ متوجهاً اليه ممكن الوجود

<sup>(</sup>٣) ب، د : لا يقاس. (۱) د : یکن.

<sup>(</sup>٢) ب، د : لأنه. (٤) أ، ب : وقالوا، ج : قالوا.

<sup>(</sup>٥) – ج ويضيف الناسخ : أكثر من زمان واحد.

<sup>(</sup>٦) د : وقالت.

<sup>(</sup>۷) \_ د.

<sup>(</sup>٨) ج : حيث.

<sup>(</sup>٩) أ، ج : غيرها.

<sup>(</sup>۱۰) أ، ج : حقيقتها.

ليتأتى التأدي اليه ، فيكون حصوله كمالا ثانياً ، وذلك التوجه ما دام كذلك يبقى شيء منه بالقوة ، وإلا لكان وصولا لا توجهاً ، فتبين انها كمال أول لما هو بالقوة من حيثُ اهو بالقوة ، وحاصله قريبُ مما قاله قدماؤهم ، وهو انها خروج عن القوة الى الفعل على سبيل التدريج .

وذلك قد يكون في الكم كالتخلخل والتكاثف؛ وهما ازديادُ المقدار وانتقاصه من غير ضم ولا فصل؛ وكالنمو والذبول، وهما ازديادٌ وانتقاص يكونان بهما؛ وفي الكيف كاسوداد العنب، وتسخين الماء ويسمى استحالةً؛ وفي الوضع كحركة الفلك وتسمى حركة دورية. وفي الأين كالحركة من مكان الى مكان آخر ويسمى نقلة، ولا يكون في الجوهر لأن حصوله دفعة ويسمى كوناً، ولا في سائر المقولات لأنها عابعة لمعروضاتها.

ولا بد لكل حركة من ستة أمور: ما منه الحركة ، وما اليه ، وما له ، وما به ، والزمان ، وتشخيص الحركة إنما يتحقق بوحدة موضوعها وزمانها ، وما هي فيه اذ الواحد قد يتحرك الى جهتين في زمانين ، وقد ينتقل وينمو في آن واحد ، ومتى اتحد ذلك المبدأ والمنتهى ، ولا محالة ، ولا عبرة بوحدة المحرك وتعدده ، وتنوعها بتنويع ما منه ، وما اليه كالهبوط والصعود ، وما فيه كأخذ الأ بيض الى التصفر ، الى السواد (والى الفستقية ، الى الخضرة ، الى السواد) ، ولا عبرة بتنوع المحرك ، والموضوع ، والزمان ان قدر تنوعه لجواز اشتراك المختلفات في أثر وعارض أو معروض واحد ، واختلافها الجنسي المعتبار ما هي فيه ، كالنقلة ، والاستحالة والنمو ، وتضادها ليس لتضاد المحرك والزمان ، لما سبق . وما فيه لأن

<sup>(</sup>۱) ج : جهة ما. (٦) ب : زمان.

<sup>(</sup>۲) <u>-</u> ج. (۷) في + ب.

<sup>(</sup>٣) مطموسة في د. (٨) – ب.

<sup>(</sup>٤) أ، د : فانها.

<sup>(</sup>٥) د : بشخص.

الصعود ضد الهبوط مع وحدة الطريق، بل لتضاد ما منه وما اليه، اما بالذات كالتسود والتبيض، أو بالعرض كالصعود والهبوط، فإن مبدأهما ومنتهاهما نقطتان متماثلتان عرض لهما تضاد من حيث أن إحداهما صارت مبدأ، والأخرى منتهى، وانقسامها بانقسام الزمان وانقسام المسافة والمتحرك.

ولا بد لها من قوة توجبها ، وتلك القوة أن كانت مسببة من سبب خارجي سميت الحركة قسرية ، (وإلا فإن كان لها شعورٌ بما يصدر عنها سميت إرادية ، وإلا سميت طبيعية ) ، وكل منها سريعة أو بطيئة ؛ والبطء ليس لتخلّل السكنات ، وإلا لكانت نسبة السكنات المتخللة بين حركات عدو الفرس نصف يوم الى حركاته ، نسبة فصل حركة الفلك الأعظم على حركته ، فتكون سكناته أزيد من حركاته ألف ألف مرة ، فينبغي أن لا يحس بحركاته القليلة المغمورة في تلك السكنات ، وأيضا لو جاز أن ترتفع الشمس وخرءاً ويسكن الظل ، لجاز في الجزء الثاني والثالث حتى يتم الارتفاع ، بل الموجب له في الحركة الطبيعية (ممانعة المخروق ، وفي القسرية ممانعة الطبيعية ) ، وفي الارادية ممانعتهما .

والمشهور انه لا بد وأن يتخلّل بين كل حركتين مستقيمتين سكون ، لأن الميل المحرِّكَ للجسم لا بد وأن يكون حاصلا معه الى أن يصل الى الحدِّ المعين ، وذلك الوصول في آن ٍ . والحركة عن هذا الحد لا بد أن يكون بميل مستحالة اجتماع الميل الى الشيء مع الميل عنه ويكون بينها زمان ، وإلا

<sup>(</sup>۱) ج: الآخر. (٦) ــ د.

<sup>(</sup>٣) في + ج. (٨) أ : الميل، + أ : بميل، ب، ج، د : الميل.

<sup>(</sup>٤) في + أ. (٩) في + ج.

<sup>. 2</sup> \_ (0)

لزم تتالي الآنات فيكون الجسم في ذلك الزمان ساكنا، ورد بمنع اجتماع الميلين وتتالي الآنات.

### المبحث الثالث:

في الإضافة. يُطلق المضاف على الإضافة، وهو المضاف الحقيقي، وعلى معروضها وعليها جميعاً وهو المشهور"، ومن خواصها التكافؤ في لزوم الوجود ووجوب الانعكاس، كما تقول أب الإبن وابن الأب، وانها إذا كانت مطلقة أو محصلة في طرف كانت في الطرف الآخر كذلك، أما لو تحصّل موضوع إحداهما لم يلزم أن يحصل موضوع الأخرى، ثم منها ما يتوافق في الطرفين كالتماثل والتساوي، أو يختلف اختلافاً محدوداً كونه نصفاً وضعفاً. أو غير محدود ككونه زائداً وناقصاً، والاتصاف بها قد يحتاج الى صفة حقيقية في الجانبين كالعاشق والمعشوق، أو في أحدهما كالعالم والمعلوم، وقد لا يحتاج كاليمين والشمال، وهي تعرض سائر المقولات، فالجوهر كالاب، والكم كالعظيم والكيف كالآخر، والاين كالأعلى من (والمتى كالاقدم، والوضع كالأشد انتصاباً) م والمضاف كالاقرب، والملك كالأكسى، والفعل كالأقطع، والانفعال كالأشد تقطعاً، والاضافات في شخصيتها ونوعيتها وجنسيتها وتضادها تابعة لمعروضاتها.

فرع: التقدم على الشيء قد يكون بالزمان كتقدم الأب على الابن، وبالذات والطبع ' كتقدم الجزء على الكل، وبالعليّة كتقدم الشمس على ضوئها، وبالمكان كتقدم الامام على المأموم، وبالشرف كتقدم العالم على الجاهل. وليس في سائر المقولات النسبية مزيد بحث، ولنختم الكلام في الأعراض.

<sup>(</sup>١) ني + أ. (٦) ني + ب.

 <sup>(</sup>۲) ج : المثلين.
 (۷) أ : لسائر، + أ : سائر، ج : لساير.

<sup>(</sup>٣) أ، ب، د : المشهوري. (٨) ج : كالاعلا.

<sup>(</sup>٤) ب : يقول، د : تقال. (٩) - ب، د.

<sup>(</sup>۵) أ : أبو. (۱۰) في + أ، ـ ب.

الباب الثالث في الجواهر

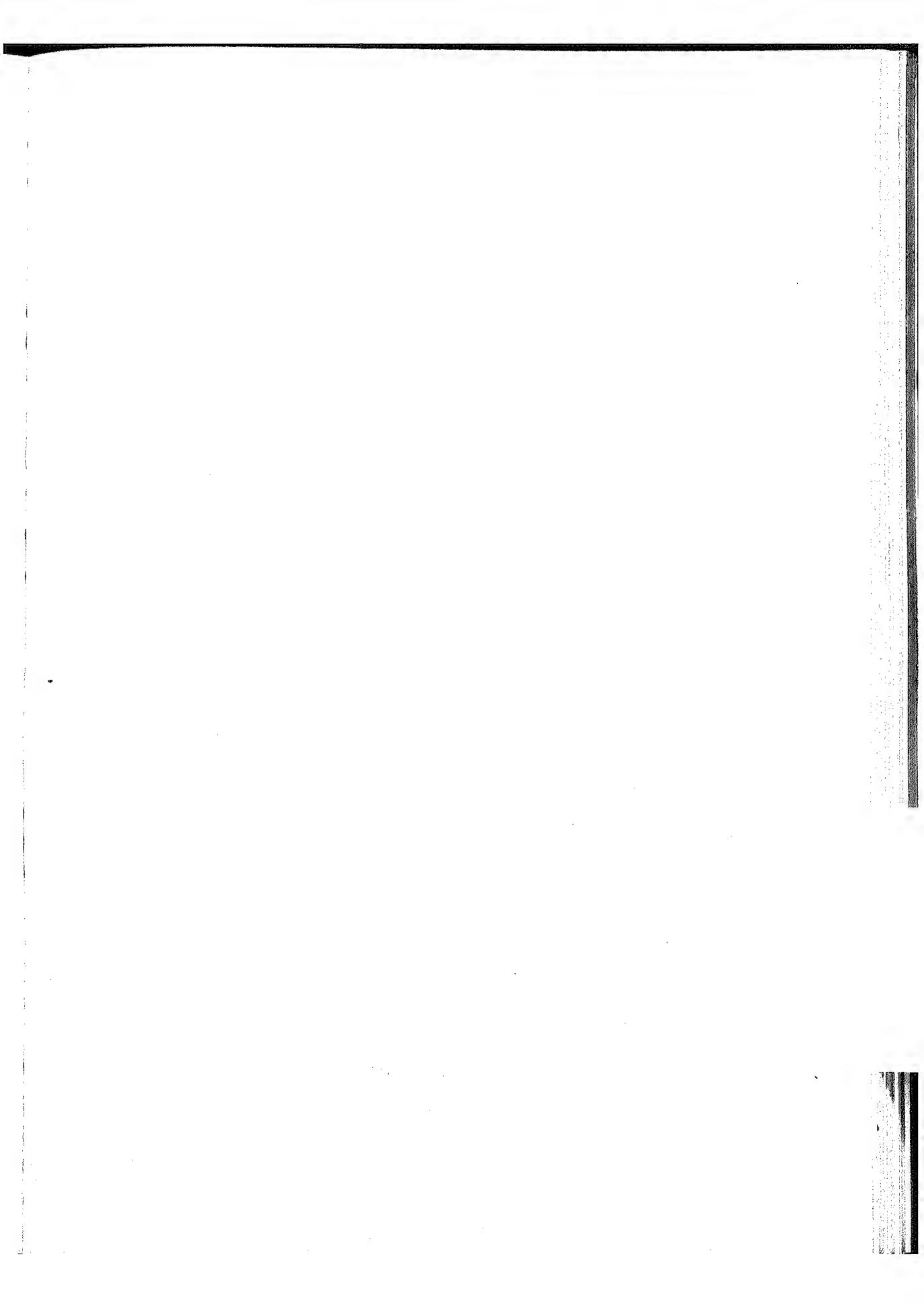

قال الحكماء الجوهرُ اما أن يكونَ المحلا وهو الهيوليَّ، أو حالا وهو الصورةُ، أو مركباً منها وهو الجسمُ، أو لا كذلك وهو المفارق، فإن تعلق بالجسم تعلق التدبير فهو النفس؛ وإلا فهو العقلُ.

وقال المتكلمون كلُّ جوهر فهو متحيزٌ، وكلُّ متحيزٌ اما أن يقبل وهو الجسم، أو لا وهو الجوهرُ الفردِ. ومباحثُ الباب تنحصرُ في فصلين.

الفصل الأول: في مباحث الأجسام.

## المبحث الأول:

في تعريف الجسم؛ الحد المرضى عند جمهور التأخرين، انه الجوهر القابل للأ بعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة، واعترض عليه بأن الجوهر لم تثبت جنسيته، والقابل إن كان عرضاً لم يكن جزء الجوهر، وإن كان جوهراً دخل الجنس فيه، ويستدعي فصلا آخر، ويتسلسل.

وبهذا علم أن الجوهر لا يجوز أن يكون جنساً ؛ وقالت المعتزلة انه الطويل ، العريض العميق ؛ وقال بعض أصحابنا انه المركب من جزئين أن فصاعداً ، ولا شكّ أن حقيقة الجسم أظهر من ذلك .

<sup>(</sup>١) في + د. (٥) أ، ب : الثلثة.

<sup>(</sup>۲) ــ أ، ج، د. (٦) ــ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٣) ج: المرتضى. (٧) ب، ج، د: مركب.

 <sup>(</sup>٤) ج، د : الجمهور.
 (٨) أ : جوهرين.

#### المبحث الثاني:

في أجزائه؛ ذهب جمهور المتكلمين الى أن الأجسام البسيطة الطباع مركبة من أجزاء عير متناهية، أجزاء صغارٍ لا تنقسم أصلا؛ (وقيل: فعلا) ا؛ وقيل: من أجزاء غير متناهية، وذهب الحكماء الى انها متصلة "في نفسها، كما هي عند الحسي قابلة لانقسامات غير متناهية، (وقيل: قابلة لانقسامات متناهية) ".

وحُجة المتكلمين: إن الجسم قابل للقسمة وكل ما هو قابل للقسمة ليس بواحد، وإلا لقامت به وحدته، وانقسمت بإنقسامه. وأيضا فكل منقسم تتميز مقاطع أجزائه بخواص مختلفة، فيكون منقسما اللفعل، متعدداً بتعدد تلك الخواص العارضة لها، وأيضاً هوية القسمين المتفاصلين بالتقسيم إن كانت حاصلة قبل التقسيم فهو المطلوب ، وإلا لكان التقسيم إعداماً للجسم الأول وإحداثاً للقسمين، فعلى هذا لو شق بعوض برأس إبرته سطح البحر أعدم البحر الأول وأوجد بحراً آخر وفساده لا يخفى ؛ فثبت أن كل جسم ليس بواحد في نفسه بل هو مركب من أجزاء (وتلك الاجزاء لا تنقسم، وإلا لكانت ذات اجزاء أخر فيكون الجسم مركباً من أجزاء الإنهاية لها وهو محال ١٠ الأن كل ١٠ عدد متناهياً ١٠ كان أو غيرة ، فالواحد موجود فيه فاذا أخذنا ثمانية أجزاء بحيث يكون في كل جهة حجم يحصل ١٣ متناهي الأجزاء وآخر ١٠ يكون و١ نسبة حجمه إلى حجم سائر الاجسام، نسبة متناهي القدر (إلى متناهي القدر من أجزاء كان أوليف والنظم، فلو كان الجسم متناهي القدر من أجزاء عير عير الحجم بإزدياد التأليف والنظم، فلو كان الجسم متناهي القدر من أجزاء عير عير الحجم بإزدياد التأليف والنظم، فلو كان الجسم متناهي القدر من أجزاء عير غير عير عير من أجزاء مناهي القدر من أجزاء عير غير عيرة مهونا المنظم متناهي القدر من أجزاء عير غير من أجزاء مناهي القدر من أجزاء عير غير من أجزاء مناهي القدر المناهي القدر من أجزاء عير غير المناه متناهي القدر من أجزاء عير غير المناه مناه على المناه مناهي القدر من أجزاء عير غير مناه عير المناه المناه مناه عير المناه مناه مناه عير المناه مناه مناه عير المناه عير المناه مناه مناه عير المناه مناه مناه عير المناه عير المناه مناه عير المناه مناه عير المناه مناه عير المناه مناه عير المناه من

| - ج٠                               | (1) |             | (1) |
|------------------------------------|-----|-------------|-----|
| ) ب، د : مح.                       |     | ــ د.       |     |
| ) في + د.<br>)                     |     | ۔ ب، ج، د،  |     |
| ) ج، د: متناه                      |     | ج : فتكون . |     |
| ) د : فحصل.                        |     | ج: منقسمة.  |     |
| ) ت . <i>تحسن</i> .<br>) ب، د : خ. |     | ب: المسط.   |     |
| -                                  |     | ب           |     |
| ) ج : تكون.                        |     |             |     |

متناهيةٍ لكانت انسبةُ الآحادِ المتناهِية الى الآحاد الغير المتناهية انسبة متناه الى متناه، وهذا خلف ؟ ولانه لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع قطع المسافة لتوقفه على قطع أجزائها وقطع كل جزء مسبوق بقطع قبله، فيكون قطعة في زمان غير متناه، وأيضاً النقطة موجودة بالاتفاق وهي لا تقبل القسمة. فإن كان جوهراً كما هو عندنا حصل المطلوب وان كان عرضاً لم ينقسم محلها، وإلا لانقسمت بانقسامه وأيضاً فالحركة الحاضرة غير منقسمة، وإلا لما كان الكل حاضراً فلا ينقسم ما فيه، فثبت أن في الاجسام ما لا يقبل القسمة، لا يقال الناضي والمستقبل لانه يوجب ان لا توجد الحركة أصلا.

احتج الحكماء على نفي الجوهر الفرد بوجوه. الأول: أن كل متحيز فيمينه غير يساره والوجه المضيء فيه غير المظلم، لا يقال ذلك لتغاير وجهيه لانهما إن كانا جوهرين ثبت المدعي، وإلا لزم تغاير محليهما.

الثاني: إنا لو فرضنا خطاً مركباً ١٠ من أجزاء شفع فوق أحد طرفيه جزء وتحت الآخر جزء ١٢ آخر وتحركا على تساوٍ، تحاذيا لا محالة على ملتقى جزئين ١٢، فيلزم الانقسام.

الثالث: كلما قطع السريع بحركته جزءاً قطع البطيء أقل منه، وإلا لزم أن يساويه في كلّ جزء ويقف ١٣ في آخر، وقد بان فساده.

<sup>(</sup>۱)) ج : لكان. (۲) ب، ج، د : متناهية. (۹) أ : شماله، في + أ : يساره.

<sup>(</sup>۳) أ، ب: هف.

<sup>(3)</sup> c: ide. (11) — = , c.

<sup>(</sup>٥) أ، ب : المط. (١٢) ج : الجزأين.

<sup>(</sup>۲) أ : كانت . (۱۳) د : وثبت .

<sup>(</sup>٧) ج : بانقسامها.

الرابع: الجسم الذي أجزاؤه وتر وكان ظله مثليه كان مثله من الظل، ظل نصفه فيكون له نصف فينتصف الجزء المتوسط، وقد برهن أقليدس على أن كل خط يصح تنصيفه وهو يقتضي ذلك.

الخامس: أذا فرض خط من ثلاثة "أجزاء على أحد طرفيه جزء وتحرك الخط الى أيمن، والجزء الى أيسر فإن انتقل الى ما فوق الجزء الثاني، فهو محال ". لأن الجزء الثاني انتقل الى حيز " الجزء الأول وإن انتقل الى ما فوق الثالث فهو قطع جزئين حينا " قطع ما تحته جزءاً واحداً فينقسم الزمانُ والحركةُ والمسافةُ.

السادس: الجزء مشكل فإن كان كرة فاذا أنضم بأجزاء أخر وقعت بينها فرج لا تسع أجزاء مثلها فيلزم الانقسام، وإن كان غيرها كانت^ فيه زوايا، فينقسم.

السابع: إذا دارت الرَّحى فها قطع الطوق العظيم جزءاً فالصغير اما أن يقطع أقلَّ من جزء فينقسم الجزء ، أو جزءاً تاماً ، فيتساوى الصغير والعظيم أو يقطع تارة جزءاً ويسكن أخرى فتتفكك أجزاء الرَّحى وكذلك الفرجار ذو الشعب الثلاث ١٠. ثم قالوا فالجسم متصل في نفسه يقبل انقسامات لا نهاية لها والقابل لها ليس الاتصال لانه ١٢ يعدمُ عندها والقابل يبقى مع ١٣ المقبول فهو شيء آخر يقبل

<sup>. .</sup> \_ (1)

<sup>(</sup>Y) من علماء القرن الثالث، عاش في الاسكندرية وعلم في مدرستها، يعد أشهر علماء الهندسة خلال العصور، اذ لا يعرف كتاب في العلم ظل يدرس في المدارس خلال العصور منذ تأليفه حتى عصرنا الحاضر مثل كتاب الاصول (د/أحمد صبحي: في فلسفة الحضارة ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) ب، د : ثلثه.

<sup>(</sup>۵) ب : مح.

<sup>(</sup>١) ج : جزء. (١١) ب، د : الثلث.

<sup>(</sup>۷) ب، ج، د : حين ما. (۱۲) د : لأنها.

<sup>(</sup>۸) د : کان. (۱۳) – ج، د : لها مع.

الاتصال والانفصال، ويسمى هيولى ومادة والاتصال صورة. واعلم ان دليل الفريقين يمنع الانقسام الفعلي ويوجب القسمة الوهمية. لا يقال القسمة الوهمية متداعية الى جواز القسمة الانفكاكية لأن الاجزاء المفترضة متماثلة فيصح بين كل اثنين منها ما يصح بين آخرين فيصح بين المتباينين ما يصح بين المتصلين وبالعكس لأنا نقول لم لا يجوز أن يكون الجسم مركبا من أجزاء متخالفة بالماهية أو متشخصة بتشخصات عائقة عن الانفكاك، فتكون تلك الاجزاء قابلة للاتصال والانفصال وإن سلم اتصال الجسم فلم لا يجوز أن يقال هو وحدة الجسم والانفصال هو التعدد والقابل لهما الجسم.

\_ فروع: قالوا الصورة لا تنفك عن الهيولى لأنها لا تنفك عن التناهي والتشكل والموجب لهما ليس الجسمية العامة ولا شيئاً من لوازمها وإلا لساوى الجزء الكل فيها ولا الفاعل وإلا لاستقلت الصورة بالانفعال فهو الحامل عام أفيه من الصفات ولانها قابلة للقسمة الوهمية أبداً وكل ما قبل الوهمية قبل الانفكاكية وكل ما قبل الانفكاكية فله مادة على ما سبق تقرير هذه المقدمات ولا الهيولى عنها لأنها الوجميدة أو خطأ أو سطحاً ، ولو التجردت غير ذات وضع فإذا لحقها الصورة تصير ذات وضع مخصوص بإمكان غيره الم فيترجح الجائز بلا مرجح الصورة تصير ذات موجودة بالفعل ومستعدة للصورة ، والواحد لا يقتضي قوة ولأنها لو تجردت لكانت موجودة بالفعل ومستعدة للصورة ، والواحد لا يقتضي قوة

<sup>(</sup>۱) ب، ج، د : المفروضة.

<sup>(</sup>۳) ب، ج، د : وتكون. (۱۰) ــ د.

<sup>(</sup>٤) ـ د. غير ذات.

<sup>(</sup>۵) في + ب. (۱۲) ج : فان انقسمت.

<sup>(</sup>٦) ب : الشكل.

<sup>(</sup>۷) ج : القابل. (۱٤) ج : غيرها.

وفعلا، فيكون لها ما يقتضي هذه القوة، وهي الهيولى. فيكون للهيولى هيولى اخرى، فالهيولى تفتقر اليها في بقائها وتحيزها والصورة تحتاج الى المادة في تعينها وتشكلها والمادة أيضاً لا تخلو عن صورة أخرى نوعية والا لما اختلفت الاجسام في الهيئات والأمكنة والكيفيات والأوضاع الطبيعية والتشكل والتفكك بسهولة أو عسر واعلم أن بناء هذه الكلمات على نني الفاعل المختار والحق بثبوته ومع ذلك فللمعترض أن يجوز انفعال الصورة بنفسها وعدم استازام قبول القسمة الوهمية قبول الانفكاكية واقتضاء المادة المجردة وضعاً معينا بشرط اقتران الصورة بها وكون الواحد مبدأ كثير مع أن القابلية ليست أثراً ووجود المادة بالفعل ليس مقتضى ذاتها وأن يطالبهم بما يوجب الاختلاف في الصورة النوعية ثم يزعم أن ما يجعلونه إياه من الأحوال العنصرية السابقة واختلاف المواد الفلكية سبب لاختلاف الأعراض والهيئات.

#### المبحث الثالث:

في أقسامه ، قال الحكماء الأجسام اما بسائط أو مركبات ، والبسائط تكون الكريه لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضي هيئات مختلفة وتنقسم الى فلكيات وعناصر والأول أفلاك وكواكب ، والأفلاك الثابتة بالأرصاد تسعة الأول الفلك الأعظم والعرش الجيد والجسم المحيط بسائر الاجسام ويدل عليه وجوه الأول إن الاجسام متناهية لما سنذكره فيكون جسم هو نهايتها ، الثاني الجهة متعلق الاشارة ومقصد المتحرك بالوصول اليها الفتكون موجودة غير مجردة وليست المجسم الأنها غير المتحرك بالوصول اليها الفتكون موجودة غير مجردة وليست المجسم الأنها غير المتحرك بالوصول اليها الفتكون موجودة غير مجردة وليست المجسم الأنها غير المتحرك بالوصول اليها الفتكون موجودة غير مجردة وليست المجسم الأنها غير المتحرك بالوصول اليها المتحرك بالوصول الها المتحرك بالوصول المتحرك بالوصول المتحرك بالمتحرك بالوصول المتحرك بالمتحرك المتحرك بالمتحرك بالمتحرك بالمتحرك بالمتحرك بالمتحرك المتحرك المتحرك بالمتحرك المتحرك المتحرك بالمتحرك المتحرك بالمتحرك بالمتحرك بالمتحرك المتحرك المتحر

(۱۱) ب، د : ليس.

<sup>(</sup>١) أ، ب: وهو.

<sup>(</sup>٢) أ : فتكون . (٨) أ، ج : الصور .

<sup>(</sup>٣) أ : لا تخ، ب : لا يخ، ج : يخلو. (٩) في + أ.

<sup>(</sup>٤) ج، د : الشكل.

<sup>(</sup>٥) د : فللعتر .

<sup>(</sup>٦) د : وان يقتضي.

منقسمة ، وإلا فالواصل منقسمة ، وإلا فالواصل ما بعده وإلا فحركته إن كانت عن الجهة فكذلك ، وإن كانت اليها فالجهة ما بعده فهي جسمانية والمحدد لما جسم واحد إذا لو تعدد ولم يحط البعض بالبعض يتحدد القرب بهما ون البعد وإن أحاط فالمحاط حشو إذ المحيط يحدد القرب بمحيطه والبعد بمركزه وهو بسيط وإلا لصح الانحلال عليه وهو بالحركة المستقيمة المتوجهة ال الجهة ، فالجهة له لا به فيكون كريا .

الثالث: الارصادُ شاهدة على أن الكواكب والافلاك تتحرك بالحركة اليومية ، وبحركاتُ أخر متفاوتة . فلا بد من جسم يحيط بها ويحركها بحركتها اليومية ، وهذا يدل على فلك تاسع ولا يدلُّ على احاطته بجملة الأجسام وأما الثماني الباقية ، فيدلُّ عليها اختلاف حركات الكواكب وامتناع تحركها الثمانات الستحالة الخرق على الافلاك . ولقائل أن يقول إن سلم الستحالة الخرق ، فلم لا يجوز أن يكون لكل كوكبٍ نطاق ١٢ يتحرك النفسه ، أو باعتماد الكواكب عليه .

فرعان: الأول: انها بأسرها شفافة إذ لو كانت ملوّنة لحجبت الأبصار المعنام فرعان: الأول: انها بأسرها شفافة إذ لو كانت ملوّنة لحجبت الأبصار على عالم رؤية ما وراءها ١٠٠، ولا حارة ولا باردة وإلا لاستولى الحر١٠٠ أو البرد على عالم

<sup>(</sup>٩) ب : بجميع. (۱) ب، د: منقسم. . - (1.) (٢) ب : فالواصلت. . (٣) (١١) د : لا نسلم. (٤) أ : لتحدد ، في + أ : يتحدد . (۱۲) ج : نطاق به. (١٣) ج: متحرك. (ه) \_ ب، ج. (١٤) ب : نور الابصار. (٦) ب: والمحاط، ج: فالمحاط به. (١٥) ب، ج، د : لا. (٧) ب : يصح. (١٦) ب، ج، د : و. (٨) \_ ج، د.

العناصر لمجاورتها ، ولا خفيفة ولا ثقيلة وإلا لكان في طباعها ميل مستقيم ، ولا رطبة ولا يابسة لأن سهولة التشكل والالتصاق وغيرهما لا يتم إلا بالحركة المستقيمة ، ولا قابلة للحركة الكمية لانه لو زاد محدّب المحيط ، لزم أن يكون فوقه خلاء وهو محال ، ومقعره مثل محدبه فيستحيل عليه ما استحال على محدبه . وإذا لم يتغير مقعره امتنع ذلك في محدب المحاط به ، وإلا لزم التداخل أو وقوع الخلاء بينها ، وكذا في مقعره لانه كالمحدب في تمام الحقيقة ، وفيه احتمال لأن امتناع ازدياد المحدّب بعدم الحيز الذي هو شرطه ولا يلزم من ذلك اشتراك المقعر له فيه .

الثاني: انها متحركةٌ لأن الأجزاء المفترضة فيها متماثلة ، فيصح لكل واحدٍ منها من الوضع . والموضع ما حصل للآخر ، ولا يتأتى ذلك إلا بالحركة المستديرة ، فتصح الحركة المستديرة عليها ، وكل ما صحت الحركة المستديرة عليه ففيه مبدأ ميلٍ مستديرٍ ، وكلُّ ما فيه ذلك كان متحركاً بالاستدارة لوجوب حصول الاثر عند حصول المؤثر ، وأيضاً لو بقي كلُّ جزء على وضع معين وفي حيز معين من أجزاء حيّز الكل مع جواز غيره ، لزم الترجيحُ بلا مرجح وهما منقوضان بالعناصر .

وأما الكواكب فهي أجسامٌ بسيطةٌ "شفافةٌ مركوزة "في الافلاك مضيئةٌ ، إلا القمر فإنه يستفيد الضوء من الشمس ، ويشهد له تفاوت نوره بحسب قربه من الشمس وبعده . لا يقال فلعله كرة يضيء أحد وجهيها ويظلم الآخر ويتحرك على مركزه مركة تساوي حركة الفلك ، اذ الحسوف يكذبه .

<sup>(</sup>١) أ : بمجاورتها . (٦) ــ د، ج : شفافة .

<sup>(</sup>٢) في + د. (٧) \_ أ، ب، ج: بسيطة، د: لطيفة.

<sup>(</sup>٣) ج، د : الشكل، (A) \_ أ : مركزها .

<sup>(</sup>٤) ب : سح. (٩) ـ د.

<sup>(</sup>٥) ب : المفروضة.

وأما العناصر، فخفيف مطلق وهو النارُ الحارُ، يابسٌ، مماسٌ لمقعر فلك القمر؛ وخفيفٌ مضاف وهو الهواء حارٌ، رطبٌ، مماسٌ لمقعر النار، وثقيل مطلق وهو الارض بارد، يابس ومحله الوسط بحيث ينطبق مركزه على مركز العلم. وثقيل مضافُ وهو الماء، بارد، رطب وكان من حقه أن يحيط بالارض إلا أنه لما حصل في بعض جوانبها تلال ووهاد بسبب الاوضاع والاتصالات الفلكية، سال الماء بالطبع الى الأغوار وانكشفت المواضع المرتفعة وذلك حكمة من الله تعالى ورحمة ليكون منشئاً للنبات ومسكناً للحيوانات، ثم انها بأسرها كائنة وفاسدة، لأن مياه بعض العيون تتجمد حجراً، والحجر يجعله أصحاب الحيل ماء، والهواء الملاصق للإناء المبرّد يصير قطراً، والماء المغليُ والشعلة هواء، والهواء يصير ناراً بالنفخ القوي.

وأما المركبات فإنما تُخْلَقُ من امتزاج هذه الأربعة بأمزجة مختلفة (معدة ليخلق ، متخالفة) وهي المعادن والنبات والحيوان ، والمزاج هو الكيفية المتوسطة الحاصلة من تفاعل البسائط بأن تَتَصَغّرَ أجزاؤها فتختلط بحيث تكسر صورة كل واحد منها صورة كيفية الأخرى ' ، فتحدث كيفية متوسطة .

## المبحث الرابع:

في حدوثها، الأجسام محدثة بذواتها وصفاتها وقال أرسطو: الأفلاك قديمة بذواتها وصفاتها المعينة سوى الأوضاع، والحركات ١١، والعناصر بموادها وصورها

 <sup>(</sup>۱) د : ریاس.
 (۷) ب، د : الأربع.

 (۲) د : بلال.
 (۸) ب، ج، د : بامزاجه.

<sup>(</sup>۳) ـ د. (۱) ـ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٤) أ : لتكون . (١٠) – أ .

<sup>(</sup>۵) أ : بالاناء. (۱۱) أ : الآخر، د : الأجزاء.

<sup>(</sup>٦) أ ; فانها.

الجسمية بنوعها وصورها النوعية بجنسها. وقال مَنْ قبله الكل قديمة بذواتها محدثة بصورها وصفاتها واختلفوا في تلك الذوات، فقيل: كان الأصل جوهرة، فنظر الباري تعالى اليها بنظر الهيبة فذابت وصارت ماء ، ثم حصلت الارض منها بالتكثيف، والنار والهواء بالتلطيف، والسهاء من دخان النار. وقيل: ذلك كان أرضاً فحصل الباقي منها بالتلطيف. وقيل: كان هواء ، وقيل: ناراً ، وتكونت البواقي بالتكثيف والسهاء من الدخان. وقيل: كان أجزاء صغار من كل جنس متفرقة متحركة ، فهها اجتمع منها أجزاء متماثلة التأمت واتصلت وصارت جسماً. وقيل: كان أفساً وهيولى فتعشقت عليها وتعلقت بها وصار تعلقها سببا لحدوث أجسام العالم. وقيل: كانت وحدات فصارت ذات أوضاع وتكونت نقاط من أثلاث أنطقت فعارت أجسام ألعالم وقيل المناقب وتوقف جالينوس في الكل النا وجوه:

الاول: انه لو كانت الأجسام في الأزل، لكانت ساكنةً إذ الحركة تقتضي المسبوقية ١٠ بالغير المنافية للأزل، والساكن في الأزل لا يتحرك أبداً لأن سكونه إن كان لذاته امتنع انفكاكه ١١، وإن كان لغيره فذلك الغير لا بد أن يكون موجباً وإلا لم يكن فعله قديماً واجباً لذاته أو منتهياً اليه دفعاً للتسلسل ١٢ والدور،

<sup>(</sup>۱) <u>-</u> د. (۵)

<sup>(</sup>۲) أ : الباقي . (٦) ــد.

<sup>(</sup>٣) ـ ب. (٧) د : زوات .

<sup>(</sup>٤) د: كانت. (٨) أ: من نقاطاً.

<sup>(</sup>٩) هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني ، من أهل مدينة فرغاموس اليونانية ، إمام الاطباء في عصره ورئيس الطبيعيين في وقته ، ومؤلف الكتب الجليلة في صناعة الطب وغيرها ، تزيد قائمة مؤلفاته على ١٠٠ تأليف (القفطى: اخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ٨٥، ٨٦).

<sup>(</sup>۱۰) د : المسبوق.

<sup>(</sup>۱۱) ج: انفكاكه عنه.

<sup>(</sup>١٢) أ، ب : للتس.

وحينئذ للزم دوامُه بدوامه لل فلا يزول أبداً ، فالأجسام لو كانت ساكنة في الأزل ، لم تتحرك أبداً ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله .

قيل: لو امتنع وجودُه، أزلا لامتنع مطلقاً لاستحالة انقلاب الممتنع لذاته محناً.

قلنا: الممتنع أزلا ليس الممتنع الذاته، كالحادث اليومي.

قيل: المحدد لا مكان له، فلا يكون متحركاً ولا ساكناً.

قلنا: إن سلم فلا شك أنه ذو وضع ومماسة لما في جوفه ، فإن بقي على ^ الوضع والمماسة المعينين أ له ، فساكن ، وإلا فتحرك .

قيل: الأزل ينافي حركة معينة ، لا حركات لا أول ١٠ لها١١ .

قلنا: بل الحركة من حيث هي لما سبق.

قيل: لم لا يجوز أن يكون السكون مشروطاً بعدم حادث فيزول بحدوثه.

قلنا: فينا في حدوثه وجود السكون فيتوقف على عدمه ويلزم الدور.

وقيل ١٢: القدرة على إيجاد معين قديمة وتنقطع بوجوده فانتقض ١٣ ما ذكرتم.

قلنا: المنقطع التعلق وهو ليس ١٤ أمراً وجودياً.

<sup>(</sup>۱) أ، ب: ح. (۸) ــ أ، د، ب: على ذلك. (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ... (۲) ...

الثاني: الأجسام ممكنة لأنها مركبة ومتعددة، فلها سبب. وذلك السبب لا يكون موجباً، وإلا لزم دوام جميع مايصدر عنه بوسط أو بغير وسط، بدوام ذاته وهو محالًا، فيكون مختاراً، وكلُّ ما له سبب مختار فهو مُحْدَث لا يقال: لم لا يجوز أن يوجد الموجب جسماً متحركاً على سبيل الدوام، ويكون تحركه شرطاً لهذه الحوادث والتغيرات، لأن وجود هذه الحوادث إن توقف على وجود حركة، تلك على أخرى لزم اجتماع الحركات التي لا نهاية لها المترتبة وضعاً وطبعاً وهو عال "، وإن توقف على عدمها بعد وجودها، كان الموجب مع عدم تلك الحركة علة تامةً مستمرة لوجود هذا الحادث، فيلزم من دوامه دوامه.

الثالث: الأجسام لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، والأول بين والثاني مُبرهن في الباب الأول من الكتاب الثاني .

احتج المخالف بوجوه: الأول: إنها لو كانت محدثة لكان تخصيص إحداثها بالوقت المعين بلا مخصّص وهو محال ٧.

الثاني: إن كل حادث فله مادة ، فالمادة قديمة دفعاً للتسلسل ، وهي لا تخلو عن الصورة ، فالصورة ، فالصورة ، أيضاً قديمة ، فالجسم قديم .

الثالث، الزمان قديمٌ، وإلا لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا تتحقق إلا بزمان ١١ فيكون قبل وجود الزمان زمان ، هذا خلف ١٢، وهو مقدار الحركة القائمة بالجسم، فيكون الجسم قديماً.

|               |      | AND SUITA METUAL MANAGEMENT AND |     |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ب : مح .      | (v)  | أ : مح ، ب : وهي مح .                                               | (1) |
| أ، ب: للتس.   | (٨)  | في + د : أو توقف .                                                  |     |
| أ، ب: لا تخ.  | (1)  | أ، ب: مح ،                                                          | (4) |
| ب : والصورة . | (1.) | أ : لا تخ .                                                         | (٤) |
| ج : بالزمان . | (11) | ب: لا يخ.                                                           |     |
| ب : هف .      | (11) |                                                                     | (7) |

وأجيب عن الأول: بأن الخصص هو الإرادة ، وعن الثاني والثالث: بأن مقدماتها غير مسلمة ولا مبرهنة . وأعلم ' : أن صحة الفناء عليها متفرعة على حدوثها ، والكرامية وإن اعترفوا بحدوثها قالوا إنها أبدية إذ لو عدمت فعدمها إما أن يكون بإعدام فاعل أو طريان "ضد ، أو زوال شرط ، والكل محال ؛ وقد سبق الكلام فيه تقريراً وجواباً ° .

### المبحث الخامس:

في تناهي الأجسام ، الأبعاد الموجودة متناهية سواء فرضت في خلاء أو ملاء خلافا للهند ، لنا انا لو فرضنا خطاً غير متناه وخطاً متناهياً ^ موازيا الاول ، فاذا مال الى المسامتة ، فلا بد من نقطة تكون أول نقطة المسامتة ، ويكون الخط منقطعا بها ، الا لكان أول المسامتة مع ما فوقها فيكون غير المتناهي متناهيا ، هذا خُلف .

واحتجوا البأن كل جسم فما وراءه متميز مشار اليه حساً لأن ما يلي جنوبه غير ما يلي شماله الم وكل ما كان كذلك فهو موجود جسم أو جسماني ، فثبت أن ما وراء كل جسم جسم آخر لا الى نهاية ، ومنع بأن التميز وهم ليس يثبت .

<sup>(</sup>١) ب: ويعلم.

<sup>(</sup>٢) الكرامية: فرقة منسوبة الى محمد بن كرام، المتوفى ٢٥٥ه، ولد بسجستان ثم انتقل الى خراسان حيث تعلم بها. وقد بشر ابن كرام بجانب مذهبه في التجسيم بروح الزهد والتنسك، فكانت مدرسته مدرسة زهد (راجع، النشار: نشأة الفكر الفلسني في الاسلام، الجزء الاول ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) د: بطريان. (٥) د: وجوباً.

<sup>(</sup>٤) ب: وهو مح. (٦) د: المودة.

<sup>(</sup>٧) يقول الاصفهاني في شرحه للطوالع: الأجسام الموجودة في الخارج متناهية .. وذلك خلافاً لما يذهب اليه حكماء الهند (شرح الطوالع ص ١٤٣).

<sup>(</sup>۸) ب : متیناه . (۱۰) أ : احتجوا .

<sup>(</sup>٩) أ : هف . فف . (١١) ب : شمايله .

## الفصل الثاني: في المفارقات:

وفيه مباحث

## المبحث ألأول:

في أقسامها، الجواهر الغائبة اما أن تكون مؤثرة في الأجسام، أو مدبرة اياها، أو لا مؤثرة ولا مدبرة، والأول: هو العقول ا، والملأ الاعلى ا، والثاني: ينقسم الى علوية تدبر الأجرام العلوية وهي النفوس الفلكية، والملائكة السماوية، وسفلية تدبر عالم العناصر وهي اما أن تكون مدبرة للبسائط وأنواع الكائنات، وهم يسمون ملائكة الارض واليهم أشار صاحب الوحي صلوات الله عليه ، وقال ا: «جاءني ملك البحار، وملك الجبال وملك الامطار، وملك الارزاق الله الناطقة.

<sup>(</sup>١) أ، ب: العقول العشرة. (٥) د: ويسمى.
(٢) ج: الاعلا.
(٣) ب: الأجسام.
(٧) أ: علبة، ج: محمد صلى الله عليه وسلم.
(٤) ج: الليكة.

<sup>(</sup>٩) يبدو أن البيضاوي قد جمع في هذا الموضع عدة أخبار، ففيا يتعلق بملك البحار فورد فيه ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عمر، وابن حنبل في مسنده (٥/ ٣٨٢) وأما ملك الجبال فقد جاءت الاشارة اليه فيا أخرجه الشيخان من حديث عائشة انها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت.. فناداني ملك الجبال، فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني اليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أطبق عليهم الأخشبين (جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله) فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً.. (صحيح البخاري، بدء الخلق ٥٩ / صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ٣٢، أذى المشركين ٣٩).

والثالث: ينقسم الى خير بالذات، وهم الملائكة الكروبيون، وشرير بالذات وهم الملائكة الكروبيون، وشرير بالذات وهم الشياطين، ومستعد للخير والشرا وهم الجن، وظاهر كلام الحكماء أن الجن والشياطين هم النفوس البشرية المفارقة للأبدان ".

وأكثر المتكلمين لما أنكروا الجواهر المجردة، قالوا الملائكة والجن والشياطين أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، هذا ما استنبطته من فوائد الانبياء والتقطته من فرائد الحكماء واحاطة العقل بها عن طريق الاستدلال لعلها من قبيل المحال ، كما قال الله معلى: ﴿ وما يعلم جنود ربّك الا هو ﴾ .

### المبحث الثاني:

في العقول، قال الحكماء هم أعظم الملائكة ( وأول المبدعات كما روى عنه عليه الصلاة والسلام ١١: «أول ما خلق الله تعالى العقل» ١٢، وأقوى ما استدلوا به عليه ١٣ وجهان، الأول: أن ١٤ الموجد القريب للأفلاك، ليس ١٥ ما استدلوا به عليه ١٣ وجهان، الأول: أن ١٤ الموجد القريب للأفلاك، ليس ١٥

<sup>=</sup> وأما ملك الأمطار، فورد فيه ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال: «لما جمع لإبراهيم ما جمع، وألق في النار جعل خازن المطريقول: متى أؤمر بالمطر؟ فكان أمر الله أسرع..».

<sup>(</sup>١) ج: الملكية. (٧) ب: المح

<sup>(</sup>۲) في + ب. (۸) – ج.

<sup>(</sup>٣) أ، ب : عن الابدان. (١) سورة المدثر، آية ٣١.

<sup>(</sup>١) ج: المليكة.

<sup>(</sup>٥) د: الشكل. (١١) أ: عليه السلم، ب: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦) ج : لعلها هي.

<sup>(</sup>١٢) ذكره الغزالي في الإحياء، وأخرجه الطبراني في (الاوسط) عن حديث عائشة باسناد ضعيف.

<sup>(</sup>۱۳) ج : علیها ۲ ـ د.

<sup>. = (18)</sup> 

<sup>(</sup>۱۵) ب : ليس هو.

الباري تعالى، لأنه ا واحد، فالواحد الا يصدر عنه المركب ولا جسم ا آخر، لأنه ان أحاط بها لزم لتقدم وجوده على وجودها المتعارف، لعدم الخلاء فيكون الخلاء ممكناً لذاته، وهو محال<sup>٦</sup>، وان أحاطت به لـزم ٧ كون الحسيس علة للشريف، ولأن الجسم انما يؤثر في قابل له موضع بالنسبة اليه فلا يؤثر في الهيولي ، ولا أ في الصورة اذ ليس ' للهيولي وضع قبل الصورة ولا لها تعين قبل الصورة ١١ فلا يؤثر في الجسم ولا ما يتوقف فعله على الجسم فالموجدُ لها جوهرٌ مجرَّدٌ يستغني عن الأداة وهو العقل الثاني الصادر من الله تعالى أولا ليس العرض ، لأنه لا يتقدم على الجوهر والصادر أولا علة لما عداه من المكنات، ولا جسما لانه لا يكون علة لغيره من الجواهر لما سبق، ولا هيولي ولا صورة، وإلا لتقدم إحداهما على الاخرى ١٢ ولأن الهيولى قابلة للصورة فلا تكون علة فاعلة لها. وتَعَيُّن ُ الصورة مستفاد من الهيولي فلا تصدر الهيولي عنها ، ولا ما يتوقف فعله على جسم ، فهو عقل وله وجود من المبدأ الأول ووجوب بالنظر اليه، وإمكان من ذاته، فيكون بذلك سبباً لعقل آخر ونفس وفلك، ويصدر من العقل الثاني على هذا الوجه عقل ثالث، وفلك آخر ونفسه، وهلم جرآ الى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال المعبر عنه بالروح في قوله تعالى: ﴿ (يوم يقوم) ١٣ الروح ﴾ ١٤ المؤثر في عالم العناصر المفيض لأرواح البشر، والقلم يشبه أن يكون العقل الاول لقوله عليه الصلاة

| (٨) في + د.              | ب، جہ : فانه . | (1) |
|--------------------------|----------------|-----|
| . 5 - (4)                | أ : والواحد .  | (٢) |
| (۱۰) + د.                | ج: يصدر.       | (٣) |
| (۱۱) أ، ب، د : الم       | أ : جسماً .    | (٤) |
| (۱۲) ب، د : الآخر .      | ج: تقدم.       | (0) |
| (۱۳) ـ ب، ج، د.          | أ، ب: مح.      | (r) |
| (١٤) سورة النبأ، آية ٣٨. | في + د.        | (v) |

والسلام !: «أول ما خلق الله القلم ، فقال اكتب ، فقال ما أكتب ، فقال القدر ما كان وما هو كائن الى الأبد » "، واللوح هو الحلق الثاني ويشبه أن يكون العرش او متصلا " به لقوله عليه الصلاة والسلام !: «ما من مخلوق إلا وصورته تحت العرش » ".

فرع: لما كانت العقول مجردة لم تكن حادثة ولا فاسدة وكانت منحصرة أنواعها وأشخاصها جامعة لكمالاتها بالفعل لما سبق من مذهبهم، إن مقابل هذه الأمور لا يكون إلا لما له مادة وكانت عاقلة لذواتها ولجميع الكليات غير مدركة للجزئيات ، لما ميأتي تقريرها .

#### المبحث الثالث:

في النفوس الفلكية ، احتجوا بأن حركات الأفلاك غير طبيعية ، وإلا لكان المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع ، ولا قسرية الأن القسرا الها يكون على خلاف الطبع ويكون على موافقة القاسر الفي الجهة والسرعة والبطء ، فهي إذن إرادية فلها عركات مدركة ، فهي إما متخيلة وإما عاقلة ، والأول باطل المن التخيل الصرف لا يتبعه حركات دائمة باقية على نظام واحد الفي إذن عاقلة ) التخيل الصرف لا يتبعه حركات دائمة باقية على نظام واحد الفي إذن عاقلة ) التخيل الصرف لا يتبعه حركات دائمة باقية على نظام واحد الفي إذن عاقلة ) التخيل الصرف المنابعة على نظام واحد المنابعة على المنابعة المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة المنابعة على المنابعة المناب

<sup>(</sup>١) أ: عليه السلم، ب: عليه الكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن (١٦) والترمذي (١٧) وابن حنبل في المسند الجزء الثاني ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) -ج، د.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: عليه، ج: عليه الكم.

<sup>(</sup>٥) لم نقع على تخريج لهذا الحديث في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٣) أ: في.

<sup>(</sup>٧) ج: لذاته، د: لذاتها. (٧) أ، ب: بسط.

<sup>(</sup>٨) ج: و، د: کا. ٠٠٠٠ (١٤) - ب، د.

<sup>(</sup>٩) ب: اللط.

وكلُّ عاقل مجرد لما سنذكره فثبت أن محركات الأفلاك، جواهر مجردة عاقلة، وليست هي المبادىء القريبة للتحريك؛ فإن الحركات الجزئية منبعثةٌ عن إرادات جزئية تابعة لإدراكات جزئية، لا تكون للمجردات بل لقوى جسمانية فائضة عنها شبيهة بالقوة الحيوانية الفائضة عن نفوسنا على أبداننا، وتسمى نفوساً جزئية المشهور أنها عاريةٌ عن الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب إذ المقصود منها جلبُ المنافع ودفعُ المضار، وهما محالان عليها.

## المبحث الرابع:

في تجرّد النفوس الناطقة، وهو مذهب الحكماء وحجة الإسلام منا، ويدل عليه النقلُ والعقلُ. أما العقلُ فن وجوه، الأول: إن العلم بالله تعالى وبسائر البسائط لا ينقسم وإلا فجزؤه إن كان عَلَماً به كان الجزء مساوياً لكله وهو عال ، وان لم يكن فالمجموع ان لم يستلزم زائداً فكذلك ، وإن استلزم فيعود الكلام اليه ويتسلسل، فحله غير منقسم وكل جسم وجسماني فمحله منقسم، فمحل العلم اليس بجسم ولا جسماني. ونوقض بالنقطة، والوحدة، وانقسام الجسم الى ما يساويه في الجسمية.

الثاني: العاقل ١١ قد يُدْرِكُ السواد والبياض، فلو كان جسماً أو جسمانياً لزم

<sup>(</sup>١) ج: فلكية.

<sup>(</sup>٢) يريد أبا حامد الغزالي (٥٠٥ هجرية) والإشارة بقوله (منا) الى انتهاء الغزالي للأشعرية.

<sup>(</sup>٣) - ب، ج.

<sup>(</sup>٤) ج : عالماً . (٨) ب : فيه .

<sup>(</sup>۲) ب : مح . (۱۰) ب ، د : العلوم .

<sup>(</sup>٧) ب : بذلك.

اجتماع السواد والبياض في جسم واحد (وهو محال) ، ومنع بأن صورة السواد والبياض العقلين لا تضاد بينها . ونوقض بتصور هذا السواد وهذا البياض .

الثالث: لو كان العاقل جسماً أو حالاً فيه لزم تعقله دائماً أولا تعقله دائماً وإن لأن الصورة الحالة في مادة ذلك العضو إن كفت في تعقله ، لزم تعقله دائماً ؛ وإن لم تكف امتنع تعقله دائماً ، لامتناع اجتماع صورتين متماثلتين في مادة واحدة . واللازم باطل ، فالمُلزمُ مثله ، وهو ضعيف . لأن الصورة العقلية عَرَض فلا تماثل الجوهر وأيضاً هي حالة في القوة الحالة في العضو والصورة الخارجية حالة في مادة ولا دليل على امتناع مثل هذا الاجتماع .

الرابع: القوة العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية لأنها تقدر على إدراك الأعداد والأشكال التي لا نهاية لها ولا شيء من القوى الجسمانية كذلك لما سنذكره في باب الحشر.

واعترض عليه بأن عدم تناهي المعقولات إن عنيتم به أن العاقلة لا تنتهي الى معقول إلا وهي تقوى على تعقل معقول آخر، فالقوة الخيالية كذلك وإن عنيتم به أنها تستحضر معقولات لا نهاية لها رفعة، فهو ممنوع .

الخامس: الإدراكات الكلية، إن^ حلت في جسم، لاختصت مقدار وشكل ووضع تبعاً لمحلها، فلا تكون صوراً مجردة كلية.

واعترض عليه بأن كلية الصورة وانطباقها على كل واحد من الأشخاص إذا

<sup>(</sup>۱) \_ أ، ب، ج. (۲) أ: مادته.

<sup>(</sup>٢) أ : العقليتين. (٧) أ : ع، ب : محر.

<sup>(</sup>٣) في + ب. (٨) ج: لو.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: بسط. (١) أ: اختصت.

<sup>(</sup>٥) أ : فالمقدم .

أخذت ماهيتها مجردة عن لواحقها الخارجية، وتجردها عراؤها عن العوارض الخارجية، والالله والالله الإلزام الخارجية، ولا يقدح في ذلك شيء مما عرض لها بسبب المحل، وإلا لاشترك الإلزام (بأن تقول الإدراك الكلي أيضاً حال في نفس جزئية ولا يلزم من جزئية المحل جزئية الحال) .

وأما النقل فمن وجوه الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الذين قَيْلُوا فِي سَبِيلِ الله امواتاً بل أحياء "عند ربهم ﴾ الآية "، ولا شك أن البدن ميت ، فالحي شيء مغاير للبدن وهو النفس.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وعَشَياً ﴾ "، والمعروض عليها لله عليها لله البدن الميت فان تعذيب الجماد محال ".

الثالث: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفُسُ المُطْمِئَنَةُ ﴿ ارْجِعِي الى رَبُّكُ رَاضِيةً مُرْضِيةً ﴾ ^ ، والبدن الميت غير راجع ولا مخاطب، فالنفس غيرُ البدن.

الرابع: انه تعالى لما بين كيفية تكوين البدن، وذكر ما يتطور فيه المن من الأطوار، قال ١١ تعالى ١٢: ﴿ ثُم أَنشأناه خَلْقاً آخر ﴾ ١٣. وعنى به الروح، فدل ذلك على أن الروح غير البدن.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام ١٠: « اذا تحمِلَ الميت على نعشه تُرَفُّرفُ

<sup>(</sup>۱) \_ ج، د. (۷) ب : مح.

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، آية ۱۲۹.
 (۸) سورة الفجر، الآيتان ۲۷ -- ۲۸.

<sup>(</sup>٣) ــ أ. (٩) ب : تكون، د : يكون.

<sup>(</sup>٤) د : والحي. (١٠) ب، د : يعتوره من.

<sup>(</sup>٥) ب، ج، د : مغير له . (١١) ب : فقال .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر، آية ٦٤. (١٢) ـــ أ، ج.

<sup>(</sup>١٣) الآية: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاه خَلَقًا آخِر فَتْبَارِكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ﴾ سورة المؤمنون، آية ١٤.

<sup>(18)</sup> أ: صلى الله عليه وسلم ، ب: عليه ، د: عليه الكم .

روحُه فوق النعش، وتقول: يا أهلي ويا ولدي لا تَلْعَبَنَّ بكم الدنيا كما لعبت بي ــ جمعت المال من حلة ومن غير حلة، ثم تركته لغيري، والتبعة عليّ فاحذروا مثل ما حل بي ١، فالمترفرف غير المترفرف فوقه »٣.

واعلم أن هذه النصوص تدل على المغايرة بينها وبين البدن ، ولا على تجردها واختلف المنكرون لها ، فقال ابن الراوندي أ : انها جزء لا يتجزء في القلب ، وقال النظام " : انها أجسام لطيفة سارية في البدن ، وقيل : قوة " في الدماغ ، وقيل : في القلب ، وقيل : ثلاث وي أحدها في الدماغ وهي النفس الناطقة الحكيمة ، والثانية في القلب وهي النفس الغضبية وتسمى حيوانية ، والثالثة في الكبد وهي النفس النباتية ، والشهوانية ، وقيل : الأخلاط ؛ وقيل المزاج .

### المبحث الخامس:

في حدوث النفس، المليون لا بينوا ان ما سوى الواحد الواجب لذاته فهو محدث اتفقوا على حدوثها؛ الا أن قوما جوزوا حدوثها قبل حدوث البدن لما روي

<sup>(</sup>١) جد: ان ينزل بكم مثل ما نزل بي .

<sup>(</sup>٢) ج: والمترفرف.

<sup>(</sup>٣) لم نقع على تخريج لهذا الحديث في الكتب الستة.

<sup>(1)</sup> هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق ، من أهل مرو ، وراوند قرية بنواحي أصبهان . كان من متكلمي المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحداً زنديقاً . وقد اختلف المؤرخون في تحديد وفاته ، قال ابن خلكان انه هلك في سنة ٢٤٥ هـ برحبة مالك بن طوق . وقيل ببغداد ــ وعمره أربعون سنة ، ويقال إنه عاش أكثر من ثمانين سنة وقيل إنه هلك سنة ٢٥٠ هـ وقال ابن النجار إنه هلك سنة ويقال إنه عارف البستاني ــ بيروت ــ المجلد الاول ص ٤٨٦ ، ٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) هو ابراهيم بن هانيء البصري المعروف بالنظام (أنظر ترجمته فيما سبق).

<sup>(</sup>٦) أ، ب، د: ثلث.

<sup>(</sup>V) ج: المتكلمون.

في الاخبار: ان الله تعالى خلق الارواح قبل الاجسام بألفي عام ' ؛ ومنعه الآخرون فقوله تعالى: ﴿ثُمُ أَنشأناه خلقاً آخر ﴾ ' ؛ وخالف ارسطا طاليس من قبله ، وشرط حدوثها بحدوث البدن ، واحتج بأن النفوس متحدة بالنوع ، وإلا لكانت مركبة ، لاشتراكها في كونها نفساً فكانت جسماً لأن كل مركب جسم ، فلو وجدت قبل البدن لكانت واحدة ، لأن تعدد افراد النوع بالمادة ، ومادتها البدن ، فلا تتعدد قبله . ثم إذا تعلقت إن بقيت واحدة لزم أن يعلم كل واحد ما علمه الآخر ، وإن لم تبق كانت منقسمة ، والمجرد لا ينقسم ؛ وقيل ن عليه المفهوم من كونه نفساً كونه مدبراً ، وهو عرضي لا يلزم التركيب من الشركة فيه وإن سلم فلا نسلم أن كل مركب جسم كيف والمجردات بأسرها متشاركة في الجوهرية معد ومتخالفة بالنوع ، وإن سلم الاتحاد بالنوع ن فليم لا يجوز يتعدد قبل هذه الأبدان بعدد أبدان أخر ، وعُمْدَتُكم الوثقي في بطلان التناسخ ١١ مبني على حدوث النفس ، بتعدد أبدان أخر ، وعُمْدَتُكم الوثقي في بطلان التناسخ ١١ مبني على حدوث النفس ،

- 課課

<sup>(</sup>١) الحديث: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألني عام، ثم جعلها تحت العرش ثم أمرها بالطاعة لي، فأول روح سلمت على روح عليّ». رواه الأزدي عن عليّ مرفوعاً، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، والشوكاني في الفوائد المجموعة (برقم ٦٤ ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) . سورة المؤمنون ، آية ١٤ .

<sup>(</sup>٣) ب: أرسطو.

<sup>(</sup>٤) ب : بالنوع والماهية.

<sup>(</sup>٥) د : فكانت .

<sup>(</sup>۲) ب.

<sup>(</sup>V) ج ـ قيل ، د : فقيل .

<sup>(</sup>٨) أ: ثم.

<sup>(</sup>٩) ب، ج، د: الجوهر.

<sup>(</sup>۱۰) -ج٠

<sup>(</sup>١١) التناسخ: تناسخوا الشيء، تداولوه، وتناسخت الأزمنة، تتابعت. والتناسخ هو انتقال النفس بعد الموت الى جسم آخر نباتي أو حيواني أو انساني، قال بهذه الفكرة (فيثاغورس) ومن المرجح أنه قد أخذها من الفلسفة الهندية. وقد استعان أفلاطون بهذه الفكرة في التدليل على خلود النفس (د/مراد وهبه: المعجم الفلسفي، الطبعة الثالثة ص ١٣١\_١٣٠).

وهي أن البدن إذا استكمل فاض، وفاض عليه نفس لعموم الفيض ووجود الشرط فلا يتصل به أخرى لان كل واحد يجد ذاته واحداً لا اثنين، فإثبات الحدوث به دور.

#### المبحث السادس:

في كيفية تعلق النفس بالبدن (وتصرفها فيه) "، قال الحكماء النفس غير حالة ولا مجاورة للبدن لكنها متعلقة به تعلق العاشق بالمعشوق وسبب تعلقها به "، توقف كمالاتها ولذاتها الحسيتين والعقليتين عليه ، وهي تتعلق أولاً بالروح المنبعث عن القلب ، المتكون من ألطف أجزاء الأغذية ، فتفيض من النفس الناطقة عليه "، قوة تسري بسريانه الى أجزاء البدن وأعماقه ، فتسري في كل عضو قوى تليق به ، ويكمل بها نفعه بإذن الحكيم العليم . وهي بأسرها تنقسم الى مدركة ، ومحركة ؛ والمدركة الى ظاهرة وباطنة ، أما الظاهرة ، فهي المشاعر الخمس "، الأول: البصر وإدراكه بانعكاس صورة من المرئي الى الحدقة وانطباعها في جزء منها يكون زاوية مخروط معروض " قاعدته سطح المرئي ، ولذلك يرى " القريب أعظم من البعيد . وقيل: باتصال شعاع مخروط يخرج " منها الى المرئي ، ومنع بأنه لو كان كذلك لتشوش الأ بصار بهبوب الرياح فلا يرى المقابل " ويرى غيره . (ولاستحال أن يرى الأشياء المتعددة والعظيمة الجرم دفعة المقابل المقابل المناه المقابل المقابل المقابد والمناهدة المتعددة والعظيمة الجرم دفعة

| <b>-ج</b> ،                   | (٨)  | . ، ، ، ، ، ، | (1)        |
|-------------------------------|------|---------------|------------|
| أ: فتثير، ب: فتسير، د: فينشر. | (1)  | د: الفصل.     | <b>(Y)</b> |
| أ: الخمسة.                    | (1.) | ۔ ۔ د پ       | (4)        |
| د : مفروض .                   | (11) | د: قالت.      | * *        |
| د: ير.                        | (11) | د: حكماً .    | (0)        |
| ج: يجري.                      | (14) | _ أ، ب: سباب. | (1)        |
| ج: المقابل على هيئة.          | (11) |               | (y)        |

واحدة ، لامتناع أن يخرج من حدقتنا ما يتصل بهذه الأشياء ويؤثر في جميعها) .

الثاني: السمع، وسبب إدراكه وصول الهواء المتموِّج الى الصماخ ، وهو قوة مستودعةٌ في مقعره.

الثالث: الشم<sup>٣</sup>، وهو قوة في زائدتين، هما في مقدم الدماغ، ويدرك الروائح بوصول الهواء المختلط بجزء تحلل من ذي الرائحة، ومنع بأن القَدْرَ اليسير من المسك لا يتحلل منه على الدوام ما ينتشر الى مواضع تصل اليها الرائحة.

الرابع: الذوق<sup>٧</sup>، وهو قوة منبث<sup>^</sup> في العصب المفروش على جرم اللسان، وإدراكه بمخالطة رطوبة الفم بالمذوق، ووصوله الى العصب.

الحامس: اللمسُ ، وهو قوة منبث ، في جميع جلد البدن ، وإدراكه بالمماسة والا تصال بالملموس.

أما الباطنة، فخمس، الأول: الحسُّ المشترك، وهو القوة تدرك صور المحسوسات، بأسرها، فإنَّا نحكم على هذا بأنه أبيض طيّب الرائحة حلو، والحاكمُ

<sup>(</sup>۱) ـ ب، د.

<sup>(</sup>٢) الصماخ: هو قناة الأذن الخارجية التي تنتهي عند الطبل، وهو مدخل الصوت (معجم المصطلحات ص ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) ج: في الشم.

<sup>(</sup>٤) ج : وقد تدرك.

<sup>(</sup>٥) ب : يتحلل.

<sup>(</sup>۲) ب ، د : منتشر.

<sup>(</sup>٧) ج : في الذوق.

لا محالة يحضره المحكوم به ، وعليه فلا بدّ من قوة تدركها المجيعاً ، ومحلُّها المقدم (البطن الأول من) الدماغ .

الثانية: الحيالُ، وهي عوة تحفظ تلك الصور، فإن الإدراك غير الحفظ، ومحله مؤخر هذا البطن.

الثالثة: الواهمة، وهي قوة تدرك المعاني الجزئية، كصداقة زيد، وعداوة عمرو، ومحلها مقدم البطن الأخير.

الرابع: ": الحافظة ، وهي قوة " تحفظ ما يدركه الوهم ، ومحلها مؤخر هذا البطن .

الخامسة: المتصرفة، وهي التي تحلّل وتركب الصور والمعاني، وتسمى مفكرة أ: إن استعملها العقل؛ ومتخيلة: إن استعملها الوهم، ومحلها الدودة التي في وسط الدماغ. والدليل على اختصاص القوى بهذه المواضع اختلال الفعل بخللها، فالمدرك للجزئيات أولا هي الهذه، والنفس انما تدركها بواسطة تلك القوى، وانطباع صورها فيها، لانا لو تصورنا مربعاً مجنحاً بمربعين، وتصورت

<sup>(</sup>١) ب : تدركها.

<sup>(</sup>٢) أ : ومحله .

<sup>(</sup>٣) ني + ب.

<sup>(</sup>٤) د : وهو.

<sup>(</sup>ه) ب، د : الرابع،

<sup>(</sup>٦) ب، د : الحامس.

<sup>(</sup>v) \_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>٨) أ: متفكرة، ج: متذكرة + ج: متفكرة.

<sup>(</sup>٩) أ : استأمرها ، + أ : استعملها .

<sup>. .</sup> \_ (1.)

النفس به يلزم تغاير محلّ الجناحين، وانقسام النفس، وهو محال .

وأما المحركة ، فتنقسم الى (اختيارية ، وطبيعية ، فالأولى) للمعنة : تحث على جلب المنافع ، وتسمى القوة الشهوانية ، أو على دفع المضار ، وتسمى القوة الغضبية ، والى محركة " تحرك الاعضاء ، بواسطة تمديد الأعصاب وإرخائها ، وهي المبدأ القريب للحركة .

وأما القوى الطبيعية ، فهي إما لحفظ الشخص ، أو لحفظ النوع . والأولى قسمان ، الأول: الغاذية ، وهي التي تحيل الغذاء الى مشابهة المغتذي لتخلف بدل ما يتحلل . الثاني : النامية ، وهي التي تزيد في أقطار البدن على تناسب طبيعي الى غاية الشيء ؛ والثانية قسمان : الأول : المولدة ، تفصل جزءاً من الغذاء بعد الهضم ليصير مادة شخص آخر ؛ الثاني : مصورة " ، وهي التي تحيل تلك المادة في الرحم ، وتفيدها الصور والقوى ، وتخدم هذه القوى الأربع ، أربع أخر ، أبع أخر ، الأولى الجاذبة ، وهي التي تغير الغذاء الى ما يصلح أن يكون جزءاً من المغتذي بالفعل ، ولها أربع مراتب ، الأولى : عند المضغ ، والثانية : في المعدة ، وهو أن يصير الغذاء كهاء الكشك الثخين ، ويسى كيلوساً ، والثالثة : في الكبد ، وهي أن يصير الكيلوس أخلاطاً ، هي :

<sup>(</sup>۱) أ، ب: مح. (۲) ب: الأربعة.

<sup>(</sup>Y) - 3. (v) - 1.

<sup>(</sup>٣) أ: فاعلة. (٨) د: وله.

<sup>(</sup>١) أ: مولدة، ب، ج: موحدة. (١) \_ أ.

رس) أ: والثاني.

<sup>(</sup>١٠) الكيلوس: هو مستحلب الطعام المهضوم قبل أن يمتص في الامعاء. والتكيلس هو تحول الطعام الى كيلوس (معجم المصطلحات العلمية والفنية ص ٢٠١).

الدم ، والصفراء ، والسوداء ، والبلغم ، والرابعة : في الأعضاء ، والماسكة ، وهي التي تمسك المجذوب ريثا تفعل فيه الهاضمة ، والدافعة ، وهي التي تدفع افضل والمهيأ لعضو آخر اليه .

## المبحث السابع:

في بقاء النفوس ، النفس لا تفنى بموت البدن لما سبق من النصوص ونحوها . احتج الحكماء بان النفس غيرمادية ، وكل ما يقبل العدم فهومادي ، فالنفس لا تقبل العدم ، وقد سبق القول في مقدمتيه تقريراً واعتراضاً ، ثم قالوا لها بعد البدن سعادة وشقاوة ، لأنها إن كانت عالمة بالله تعالى ، و وجوب وجوده ، وفيضان جوده ، وتقدس ذاته عن النقائص ، وكانت نقية عن الهيئات البدنية ، معرضة عن اللذات الجسمانية ، التذت بوجدان كونها نفساً كاملة شريفة منخرطة في سلك المجردات المقدسة ، والملائكة ما المكرمة ، وإن كانت جاهلة به الم ، معتقدة للأباطيل الزائفة ، تألّمت بإدراك جهلها ، واشتياقها الى العارف الحقيقية ، ويأسها عن حصولها خالدة مخلدة ، وتمنت العود الى الدنيا العارف الحقيقية ، ويأسها عن حصولها خالدة مخلدة ، وتمنت العود الى الدنيا

<sup>(</sup>١) أ، ب : النفس.

<sup>(</sup>٢) ج : بين.

<sup>(</sup>٣) ـ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د : مادي.

<sup>(</sup>ه) أ، ب، د: بوجدانها.

<sup>(</sup>٦) \_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>٧) أ، ب، د : نفسها.

<sup>(</sup>۸) ج : المكيلة .

<sup>(</sup>١) ب : المقربة.

<sup>(</sup>١٠) ـ أ، ج، د، في + ب.

واكتساب المعالم؛ وإن اكتسبت من البدن هيئات ذميمة وأخلاقاً ذميمة كذبت بميلانها اليها، وتعذر حصول السعادة لها، إلا بعد مدة بحسب رسوخها ودوامها فيها حتى تزول ، جعلنا الله من السعداء الأبرار، وبعثنا في زمرة الاخيار ، (والسلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ) . .

<sup>(</sup>١) أ : كريمة ، + أ: زميمة ، ـــ د .

<sup>(</sup>۲) د : ميمة .

<sup>(</sup>٣) أ، ب، د : حصولها.

<sup>(</sup>٤) \_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>ه) \_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>٦) ج : فيه.

<sup>(∨)</sup> ج : يزول .

<sup>(</sup>٨) ب : الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) ب، د : الاخيار عن وجودة.

<sup>(</sup>۱۰) أ: بمنه وجودة، ــ ب، د.

الكتاب الثاني في الالهيات

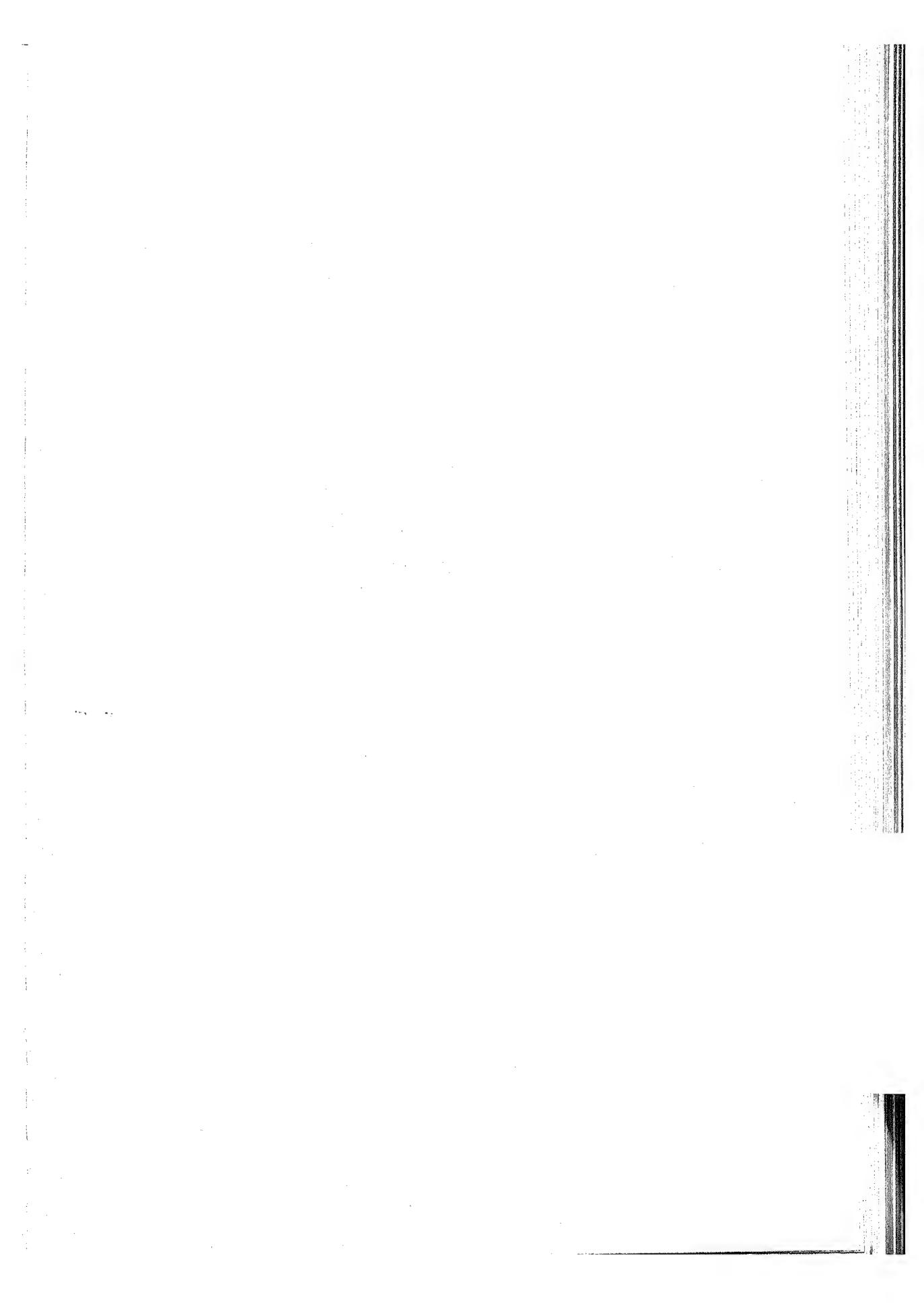

الباب الأول: في ذات الله تعالى . . وفيه فصول:

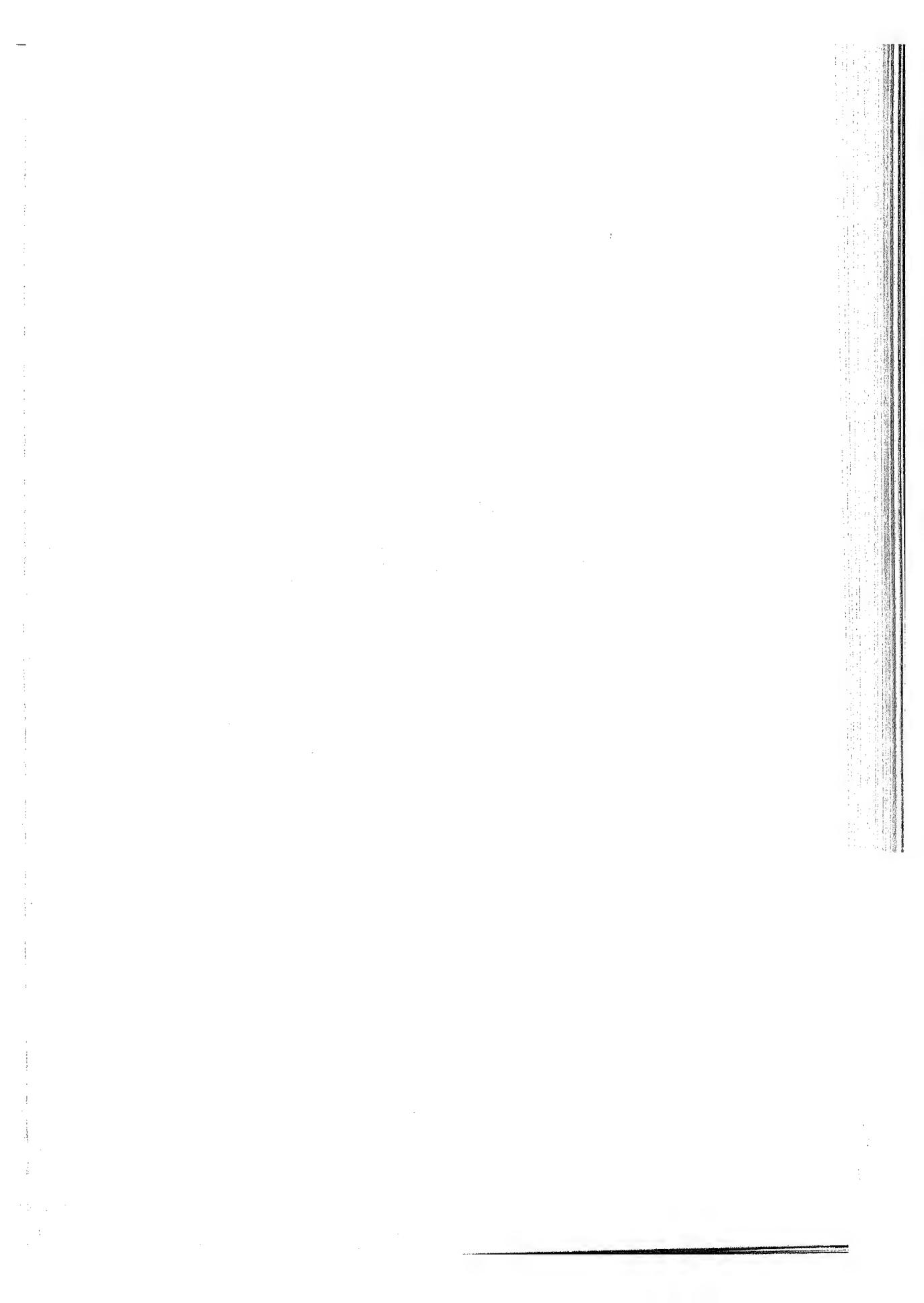

# الفصل الاول: في العلم به ..

#### وفيه مباحث:

## المبحث الأول ٢:

في إبطال الدور والتسلسل، أما الدور فلأن صريح العقل جازمٌ على تقدم وجوده وجود المؤثر على وجود أثره، فلو أثّر الشيء في مؤثره السابق عليه، لزم تقدم وجوده على نفسه بمرتبتين، وهو محال ".

وأما التسلسلُ (فيدل على بطلانه وجهان ، الأول: إنه لو تسلسلت) العللُ الى غيرِ النهاية ، فلنفرض جلتين إحداهما من معلول معين والأخرى من المعلول الذي قبله ، وتسلسلنا الى غيرالنهاية ، فإن استغرقت الثانية الأولى ، بالتطبيق من الطرف المتناهي يكون الناقص مثل الزائد ؛ وإن لم تستغرق يلزم انقطاعها ، والأولى تزيد عليها عرتبة ، فتكون أيضا متناهية .

الثاني: مجموع المكنات المتسلسلة محتاج الى كل واحد منها، فيكون ممكناً محتاجاً الى سبب، وذلك السبب ليس نفسه وإلا الداخل فيه، لأنه لا يكون علم لنفسه ولا العلله، فلا يكون علم مستقلة للمجموع، فهو أمر خارج عنه، والخارج عن كل المكنات لا يكون محكناً؛ لا يقال: المؤثر فيه هو الآحاد التي لا نهاية

| ج، د : وتسلسلاً. |     | (۱) ـ أ، ب، د.      |
|------------------|-----|---------------------|
| ج : أنه.         | (٢) | (٢) ب: البحث الأول. |
| . 44             | (v) | (٣) ب : مح.         |
|                  | (1) | <del>-</del>        |

لها ، الإنه ان أريد بالمؤثر الكل من حيث هو كل ، فهو نفس المجموع ؛ وإن أريد به أن المؤثر كلُّ واحد ، لزم اجتماع مؤثرات مستقلة على أثر واحد وهو محال ؛ وكان المؤثر داخلاً ، وقد أبطلناه .

#### المبحث الثانى:

في برهان على وجود واجب الوجود ، ويدل على أوجوده وجهان ، الأول : إنه لا شك في وجود حادث ، وكلَّ حادث ممكن ، وإلا لم يكن معدوماً تارة وموجوداً أخرى ، وكلُّ ممكن يفله أسبب ، وذلك لا بد أن يكون واجباً أو منهياً اليه ، لاستحالة الدور والتسلسل .

الثاني: لا شك في وجود موجود ، فإن كان واجباً ، فهو المطلوب ، وإن كان محناً ، كان له سبب واجب ابتداء ، أو بواسطة ؛ ولا يعارض بأنه لو كان واجباً لزاد وجوده ، لما مرّ ، فيحتاج الى ذاته ، فيكون له سبب ملاق أو مباين ، فيلزم تقدّم ذاته بوجوده ، على وجوده ، وإمكانه ١٠ لما بيّنا إن ذاته من حيث هي تُوجِب وجوده ، بلا اعتبار وجود وعدم .

#### المبحث الثالث:

في معرفة ذاته ١١، مذهب الحكماء إن الطاقة البشرية لا تفي بمعرفة ذاته تعالى ١٢، لأنه غير متصور بالبداهة ١٣، ولا قابل للتحديد لانتفاء التركيب فيه،

| (٨) أ ، ب : المط.                  | (۱) ب : له.         |
|------------------------------------|---------------------|
| (١) ج : بوجود.                     | (٢) أ : به المؤثر . |
| (١٠) أ : أو إمكانه، ج : أو إيجاره. | (٣) ب : مح .        |
| (۱۱) ج : ذاته تعالى.               | (٤) د : عليه .      |
| (۱۲) – ب.                          | (0) _ (1)           |
| .† _ (1.7")                        | (۲) ني + ب.         |
|                                    | (٧) ب : التس.       |

ولذلك لما سُئل موسى عليه الصلاة والسلام ، أجاب بذكره خواصه وصفاته ، فنسب الى الجنون ، فذكر صفات ابين ، وقال: ﴿ إِنْ كُنتم تَعقِلُون ﴾ ، والرسمُ لا يفيد الحقيقة، وخالفهم المتكلمون، ومنعوا الحصر والزموهم بان حقيقته تعالى، هو الوجود المجرد عندهم وهو معلومٌ.

<sup>(</sup>۱) أ، ب: عليه، ج: عليه الكم.

<sup>(</sup>٢) ــ ج، د : وذاته.

 <sup>(</sup>٣) ج : الحيوان .
 (٤) ج : اثنين .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، آية ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) د : حقيقة الله .

# الفصل الثاني: في التنزيهات

#### وفيه مباحث:

### المبحث الاول:

إن حقيقته لا تُماثلُ غيره ، وإلا فالموجب لما به يمتازا (عن ذلك الغير) ، إن كان ذاته لزم الترجيح بلا مرجح ؛ وإن كان غيره ، فإن كان ملاقياً ، عاد الكلام اليه ولزم التسلسل ؛ وإن كان مبايناً كان الواجب محتاجاً ، في هويته الى سبب منفصل فكان ممكناً ، لا يقال : الصفة المميزة لذاتها اقتضت الاختصاص به ، كالفصل والعلة ، لأنها معلومة الذات فلا تقتضي تَعَيَّن العلّة ، كالجنس والمعلول ، ولو جاز ذلك لجاز أن تتنافي لوازم الأمثال .

وقال فدماء المتكلمين ذاته تساوي سائر الذوات في كونه ذاتاً ، إذ المعنى به ما يصح أن يُعْلَم ويخبر عنه ، وهو مشترك ، وأيضاً الوجوه الدالة على اشتراك الوجود (تدل على اشتراك الذات) أم ويخالفه بوجوب الوجود ، والقدرة التامة ، والعلم التام عند الأكثرين ، وبالحالة الخامسة عند أبي هاشم .

قلنا ؟: فلعل مفهوم الذات أمرٌ عارض لما صدق عليه ، واشتراك العوارض لا يستلزم اشتراك المعروضات وتماثلها. وقال الحكماء ذاته نفس وجوده المشارك ١٠

|                   |                | *************************************** |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| (۲) – ج، د.       | أ : تمتاز.     | (1)                                     |
| (v) ج : قال.      | أ، ب، د : عنه، | <b>(</b> Y)                             |
| . ー _ (^)         | ج : فيه .      | (٣)                                     |
| (1)               | أ، ب: التس.    | (٤)                                     |
| (۱۰) ح: المشاركة. | ر د د کان .    | (a)                                     |

لوجودنا ، وتتميز المعن وجوداتنا بتجرّده وعدم العروض لغيره ، وقد سبق القول فيه .

### المبحث الثاني:

في نفي الجسمية والجهة عنه ٢؛ الله ٣ تعالى ليس بجسم خلافاً للمجسّمة ، ولا في جهة وحيّز ، فإما في جهة خلافاً للكرّامية والمشبهة ، لنا: إنه تعالى لو كان في جهة وحيّز ، فإما أن ينقسم فيكون جسماً ، وكلُّ جسم مركب ومحدث لما سبق . (فيكون الواجب مركباً ومحدثاً ، هذا خُلف ٢ . لا ينقسم ) فيكون جزءاً لا يتجزأ ، وهو محال ١ بالا تفاق ، وأيضاً فإنه تعالى لو كان ١ في حيّز وجهة ، لكان متناهي القدر لما سبق ، وكان ١ محتاجاً في تقدره الى مُخَصّص ومُرتجّع م ٢ ، وهو محال ١٠ .

احتجوا ١٠ بالعقل والنقل ١٥ ، أما العقل ١٦ فمِنْ وجهين ، الأول: إن بديهة العقل شاهدة ١٧ بأن ١٨ كل موجودين لا بد وأن يكون احدهما سارياً في الآخر: كالجوهر ، والعرض ١١ ؛ أو مبايناً عنه في الجهة: كالسماء والأرض ، والله سبحانه ٢٠ وتعالى ليس محلاً للعالم ولا حالاً فيه ، فيكون مبايناً عنه في الجهة .

| (۱۱) أ : فكان.              | (١) أ، ب : ويتميز.   |
|-----------------------------|----------------------|
| (۱۲) ــ د.                  | (٢) ب، د : عن.       |
| (۱۳) ب : مح .               | (٣) _ ج.             |
| (۱٤) د : واحتجوا.           | (٤) -، ج.            |
| (١٥) ج : بالمعقول والمنقول. | (۵) د : وحير وحينذا. |
| (١٦) ج : المعقول.           | (٢) أ، ب : هف.       |
| (۱۷) د : لشهد.              | . 2 _ (V)            |
| (۱۸) د : ان.                | (۸) د : فیکو.        |
| (۱۹) أ : وعرضه.             | (٩) أ، ب : مح.       |
| · > _ (Y·)                  | ٠٠٠ – (١٠)           |

الثاني: في أن الجسم يقتضي الحيز والجهة لكونه قائماً بنفسه والله سبحانه وتعالى يشاركه في ذلك ، فيشاركه في اقتضائهما . وأما النقل ، فآيات تُشعر بالجسمية ، والجهة .

وأجيب عن الأول: بمنع الحصر وشهادة البديهة ممنوع ، لاختلاف العقلاء فيه. وعن الثاني: بأن الجسم يقتضيها لحقيقته الخصوصة. وعن الآيات بانها لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل، فيفوض علمها الى الله تعالى كما هو مذهب السلف ، أو تؤول ١٠ كما ذكر في المطولات.

#### المبحث الثالث:

في نفي الاتحاد والحلول ١١، أما الأول: فلأنه لو اتحد بغيره، فإن بقيا موجودين فهما بعد اثنين لا واحد، وإلا لم يتحدا بل عُدِما، ووجد ثالث أو عُدِمَ أحدُهما وبقي الآخر.

<sup>.1</sup> \_ (1)

<sup>(</sup>۲) ـ ب، د.

<sup>.</sup> f \_ (4)

<sup>(</sup>٤) ب: يشارك.

<sup>(</sup>٥) ج: المنقول.

<sup>(</sup>٦) ج: يشعر، د: لشعر.

<sup>(</sup>v) ـ ب، د.

<sup>(</sup>٨) أ: بحقيقته.

<sup>(</sup>٩) تقول الآيات: الطلاه الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحكمات هن أمَّ الكتاب وأخرُ متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زَيْعُ فيتَّبعون ما تَشَابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنًا به كلٌّ من عند ربنا. الله الله عمران آية ٧) ولهذا توقف السلف عن تأويل متشابه الآيات ، وفوضوا أمرها الى الله .

<sup>(</sup>۱۰) أ، د: تأول.

<sup>(</sup>١١) د: المحلول.

وأما الثاني: فلأن المعقول منه قيام موجود بموجود على سبيلِ التبعية ، ولا يُعقَل ذلك الله في الواجب، وحكي القول بها عن النصارى ، وجمع من المتصوفة ، فإن أرادوا ما ذكرناه بان فساده ، وإن أرادوا غيره ، فلا بد من تصوِّره أولاً ، ليتأتّى التصديق به إثباتاً الله أو نفياً .

## المبحث الرابع:

في نفي قيام الحوادث بذاته تعالى "، واعلم أن صفات الباري تعالى الله بمتغيرة " الله إضافات لا وجود لها في الأعيان: كتعلق العلم والقدرة والإرادة وهي متغيرة " ومتبدلة "، والى أمور حقيقية: كنفس العلم والقدرة والإرادة وهي قديمة لا تتغير ولا تتبدل خلافاً للكرّامية.

لنا وجوة ، الأول: إن تغيُّر صفاته يوجبُ انفعال ذاته ، وهو محالٌ " .

الثاني: إن كلّ ما يصح اتصافه تعالى مبه، فهو صفة كمال وفاقاً، فلو خلا عنها كان ناقصاً، وهو محال ١٠.

الثالث: لو صحّ اتصافه بمحدث صح اتصافه به أزلاً ، إذ لو قبل ذاته (صفةٌ محدثةٌ لكان ذلك القبول من لوازم ذاته) ' ، أو منتهياً الى قابليةٍ دفعاً للتسلسل ١١ ، فلا ينفك عنه . وصحة الاتصاف ، متوقفة على صحة وجود الصفة توقف النسبة على المنسوب اليه ، فيصح وجود الحادث أزلاً ، (وهو محال ١٣) ١٣ (فثبت بهذا إن

| .1_       | (A)   | ــ أ، ب، د.   | (١)        |
|-----------|-------|---------------|------------|
| ب ; مح .  | (1)   | ج: و.         | <b>(Y)</b> |
|           | (11)  | .†            | (٣)        |
| ب : للتس. | (11)  | ۔ ب، ج،       | (1)        |
| ب: مح.    | (11)  | ج، د: متبدلة. | (0)        |
| ني + ج .  | (114) | ب: سح .       | (٦)        |
|           |       | . ec          | (4)        |

كلَّ أزلي لا يتصف بالحوادث) ، وينعكس بعكس النقيض الى أن كلَّ ما هو متصف بالحوادث لا يكون أزلياً .

الرابع: المقتضي للصفة الحادثة إن كان ذاته أو شيئاً من لوازم ذاته لزم ترجيح أحد الحائزين للمرجح، وإن كان وصفاً آخر محدثاً لازم التسلسل له وإن كان شيئاً غير ذلك كان الواجب مفتقراً في صفته الى منفصل والكل محال ولقائل أن يقول: إنه تعالى لا ينفعل عن غيره، لكن لِمَ لا يجوز أن يتقضى ذاته تعالى صفات متعاقبة ، كل واحدة منها مشروطة بانقراض الأخرى ، أو مختصه بوقت موحال لتعلق الإرادة بها وخلف لما زال ، فيكون الكمال مطرداً ، وإمكان الاتصاف (بها لما توقف) لا على إمكانها لم يكن قبل إمكانها .

احتجوا بأنه تعالى لم يكن فاعل العالم، ثم صار فاعلاً، وبأن الصفات القديمة يصح قيامها به تعالى ١١، لمطلق كونها صفات ومعاني، لأن القدم عدمي لا يصلح أن يكون جزءاً من المقتضى. والحوادث تشاركها في ذلك، فيصح قيامها بذاته تعالى.

وأجيب بأن التغير في الإضافة والتعلق لا في الصفة والمصحح، لقيام تلك الصفات حقائقها المخصوصة، أو لعل ١٢ القدم شرط ١٣ أو الحدوث مانع.

| في + ب.    |     | _ أ، في + ج.  | (1)         |
|------------|-----|---------------|-------------|
| د : فيون . | • • | ج: الجانبين.  | <b>(Y)</b>  |
| (          |     | في + أ.       | (4)         |
| (          |     | ب: التس.      | <b>(</b> £) |
| ) ج: لأن.  |     | ب: مح.        | (0)         |
| ) ج:و،     | 14) | ج: هو سبحانه. | (r)         |
|            |     | . ه . د       | (1/1)       |

## المبحث الخامس:

في نفي الأعراض المحسوسة عنه تعالى!، أجمع العقلاء على أنه سبحانه ٢ وتعالى " غير موصوف بشيء من الألوان والطعوم والروائح، ولا يلتذ باللذائذ الحسية، فإنها تابعة للمزاج.

وأما اللذة العقلية ، فقد جوَّزها الحكماء ، فقالوا من تصور في نفسه كمالاً فرح به ، ولا شك أن كماله أعظم الكمالات ، فلا بدمن أن يلتذ علم ال

<sup>(</sup>۱) - ب، ج، د.

<sup>(</sup>Y) -5· (Y) -1; c.

<sup>・</sup>テー (1)

# الفصل الثالث : في التوحيد

احتج عليه الحكماء بأن وجوب الوجود نفس ذاته فلو شارك فيه غيره امتاز عنه ٢ بالتعين ، ويلزم التركيب . والمتكلمون بأنا لو فرضنا إلهين ، لاستوت الممكنات بالنسبة اليها ، فلا يوجد شيء منها لاستحالة الترجيح بلا مرجّح ، وامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد ، وأيضاً فإن أراد أحدهما حركة جسم ، فإن أمكن للآخر إرادة سكونه ، فلنفرض . وحينئذ ، اما أن يحصل مرادهما ، أو يحصل مراد كل واحد منها ، وكلاهما محال ، أو يحصل مراد أحدهما وحده ، فيلزم عجز الآخر ، وإن لم يكن فيكون المانع إرادة الآخر ، فيلزم عجزه ، والعاجز لا يكون إلها ، ويجوز التمسك بالدلائل النقلية لعدم توقفها عليه .

<sup>(</sup>١) ب: الحنامس.

<sup>(</sup>٢) ج: عن غيره.

<sup>(</sup>٣) ب: من غير ،

<sup>(</sup>٤) ب : وامتياز .

<sup>(</sup>٥) ج: الآخر.

<sup>(</sup>١) أ: وتجه د، ب: وح.

<sup>(</sup>v) أ، ب: مح.

<sup>(</sup>٨) د: الآخرى.

<sup>(</sup>۱) –ج٠

الباب الثاني في صفاته تعالى

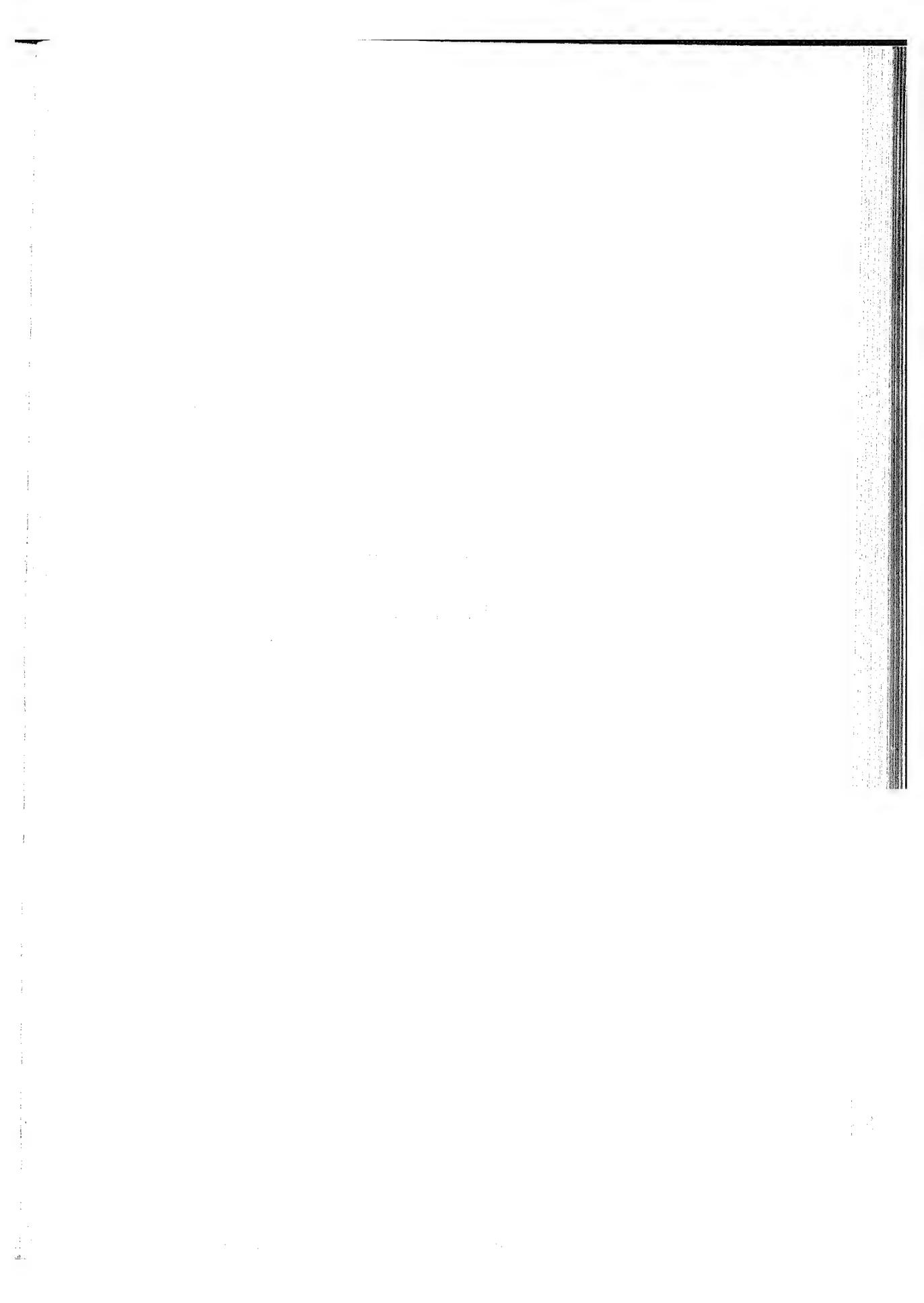

# الفصل الاول: في الصفات التي يتوقف عليه أفعاله ...

#### وفيه عماحث:

## المبحث الأول°:

في القدرة، اتفق المتكلمون على أنه تعالى قادرٌ، لأنه لو كان موجباً بالذات ولم يتوقف تأثيره على شرط حادث، لزم قدم العالم، وإن توقف فإما أن يتوقف على وجوده، فيلزم اجتماعُ حوادث متسلسلةٍ لا نهاية لها، وهو محالٌ ، أو على ارتفاعه، فيلزم حوادث متعاقبة لا أول لها، وهو أيضاً محال ، لأن جملة ما حدث الى زمان الطوفان إذا أطبق بما مضى الى يومنا، فإن لم يكن في الثاني ما لا يكون بازائه في الأول شيء، لساوى الزائد الناقص، وإن كان انقطع الأول والثاني ، إنما زاد عليه بقدر متناه، فيكون متناهياً.

قيل: تخلف عنه العالم لامتناع وجوده أزلاً؛ قلنا: وجوده ساكناً من الموجب لم يكن ممتنعاً سلمناه، لكن كان من الممكن أن يتقدم ' وجوده.

قيل: الجملتان غيرُ موجودتين، فلا توصفان ١١ بالزيادة والنقصان، ونوقض بالزمان.

| (١) | _ أ، ج، د.                               | (V) أ، ب: مح.         |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|
| (٢) | أ: تتوقف.                                | (٨) في + ب،           |
| (٣) | ٠                                        | (۱) ــ د.             |
| (1) | ٠ ـــ بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ | (۱۰) ب: مقدم .        |
| (0) | ب: البحث الأول.                          | (۱۱) ب، ج، د: يوصفان. |
| (7) | ب : الماح ،                              |                       |

قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون موجد العالم وسطاً مختاراً ؛ قلنا ا : لأن كلّ ما سوى الواجب الممكن ، وكلّ ممكن مفتقر الى مؤثر، وكلّ مفتقر محدث ، لأن تأثير المؤثر فيه بالإيجاد لا يجوز أن يكون حال البقاء لاستحالة إيجاد الموجود ، فبقي اما أ أن يكون حال وعلى التقديرين يلزم حدوث الأثر.

احتج المخالفُ بوجوه ، الأول : أن المؤثر إن استجمع الشرائط وجب الأثر ، وإلا لكان فعله تارة ً وتركه أخرى ترجيحاً بلا مُرَجِّح ، وإن لم يستجمع امتنع .

وأجيب بأن القادر يرجع أحد مقدوريه على الآخر (بلا مرجع) ، كما إن الجائع يختار أحد الرغيفين المتماثلين ، من كل الوجوه ، والهارب من السبع يسلك أحد السبيلين بلا مرجع ، وليس ذلك كحدوث الحادث بلا سبب أصلاً ، فإن البديه قشاهدة ١٢ بالفرق بينها ، وبأن المؤتّر استجمع شرائطه المكنة ١٣ ، ووجود الفعل موقوف على تعلق الإرادة به ١٤ .

الثاني ١٠: إن اقتدار القادر نسبة ، فيتوقف على تمييز المقدور في نفسه المتوقف على تبوته ، فيلزم الدور. ونوقض بالإيجاب، ثم أجيب بأن التميز في علم القادر، لا في الخارج.

| ــ أ، ب.           | (1)  | - ج ٠                | (1)        |
|--------------------|------|----------------------|------------|
| ب ، د : متماثلين . |      | أ: الواحد.           | <b>(Y)</b> |
| د : الوجود .       | (11) | ج: حالة.             | (٣)        |
| . ب ـ              |      | ج ، د .              | (٤)        |
| أ : المكنة .       | (14) | ج: أما حال.          | (•)        |
| . <b>ب</b> سـ      | (11) | د:آ.                 | (٢)        |
| د: ټ.              | (10) | ب: المؤثر في العالم. | (v)        |
|                    |      | ب: الأخرى.           | (A)        |

الثالث : إن المقدور لا يخلو عن وجود أو عدم، والحاصل واجب، والمقابل له عمتنع، فانتفت الممكنة .

وأجيب بأن الممكنة مع عدم الالتفات الى من الإيجاد في الاستقبال، أو حاصلة في الحال بالنظر الى ذاته مع عدم الالتفات الى ما هو عليه.

الرابع أ: الترك نفي محض وعدم مستمر، فلا يكون مقدوراً أو فعلاً. وأجيب بأن القادر هو الذي يصح منه أن يفعل، وأن لا يفعل، لا أن يفعل الترك.

فرع: إنه تعالى قادرٌ على كل المكنات إذ الوجب للقدرة ذاته ونسبته الى الكلّ على السواء، والمصحح للمقدورية هو الإمكان المشترك بين الجميع. وقالت الفلاسفة إنه تعالى واحدٌ، والواحدُ الايتصدُرُ عنه إلا واحد، وقد سبق القولُ عليه. وقال المنجّمون مدبر هذا العالم هو الافلاك والكواكب، (إما لكونه تعالى موجباً، أو لكونه قادراً، لكن فوض ذلك اليها، قالوا وذلك) الما نشاهده من أن تغيّر الأحوال مرتبطٌ بتغير أحوال الكواكب.

وأجيب بأن الدوران لا يقطع بالعلية ، لتخلفها عنه في المضافين ، وجزء ُ العلة وشرطها ولازمُها .

وقالت الثنوية: إنه لا يقدر (على الشر، وإلا لكان شريراً والتزم ١٣ ) ١٣؛ (وقالت المجوس: هو قادرٌ عليه إلا أنه لا يفعله لحكمةٍ وسموه يزدان، ونسبوا ما في

| د:ر،             |      | د : جَ .                                  | (١) |
|------------------|------|-------------------------------------------|-----|
| د ; ذاته تعالى . | (1)  | په د .                                    | (٢) |
| _ أ، ب، د.       | (11) | أ، ب: لا يخ.                              | (٣) |
| ــأ، ب، د.       | (11) | ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, | (٤) |
| ب : والزم .      | (11) | أ : الكنة .                               | (0) |
| . 2              | (14) | أ : المكنة .                              | (٦) |
|                  |      | د ؛ الا تفاق ،                            | (v) |

العالم من الشرور الى الشيطان وسموه أهرمن؛ وأجيب عنه بأنه مبني على الحسنِ والقبيح العقليين، وسيأتي الكلام عليهما) .

(وقال النّظام: انه لا يقدر) على القبيح، لأنه يدلُّ على الجهل أو الحاجة، وجوابه أنه لا قبيح بالنسبة اليه، وإن سَلِم فالمانع حاصلٌ لأن ّ القدرة َ زائلة.

وقال البلخي ؛ انه تعالى و لا يقدر على مثل فِعْل العبد ، لأنه طاعةً ، أو سَفَة ، أو عَبَث وأجيب بأن هذه الأمور اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة الى العبد .

وقال أبو على وابنه <sup>٧</sup>: إنه تعالى <sup>٨</sup> لا يقدر على نفس مقدور العبد، إلا لو أراده <sup>٩</sup> أو كرهه العبد، لزم وقوعُه ولا وقوعه للداعي والصارف.

وأجيب بأن المكروه لا يقع إذا لم ١٠ يتعلق به إرادة " أخرى .

<sup>(</sup>۱) \_ أ، ب، د.

<sup>.</sup> s .... (Y)

<sup>(</sup>٣) أ: لا ان.

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم عبدالله بن محمود الكعبي البلخي الخراساني، أحد ألمة المعتزلة وشيخ الكعبية منهم، له آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. وقد أقام البلخي ببغداد مدة طويلة، وتوفي ببلخ سنة ٣١٩هـ (وفيات الأعيان ٢٤٨/٢، الفرق بين الفرق ص ١٨١، الملل والنحل ببلخ سنة ٣١٩هـ (وفيات الأعيان ٢٤٨/٢)، الفرق بين الفرق ص ١٨١، الملل والنحل ببلخ سنة ٧٨/٧٧).

<sup>(</sup>ه) \_ ب.

<sup>(7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) يقصد: الجبائيان.. أبو على الجبائي وابنه أبو هاشم.

<sup>(</sup>٨) \_ أ، ج، د.

<sup>(</sup>١) أ، ب : و.

<sup>(</sup>١٠) أ : ما لم.

الثاني: إنه تعالى عالم ويدل عليه وجوه، الأول : انه مختارٌ، فيمتنع تَوَجُّهُ قصده الى ما ليس بمعلوم.

الثاني ": ان من تأمل أحوال المخلوقات ، وتفكر في تشريح الأعضاء ومنافعها وهيئة الأفلاك والكواكب وحركاتها ، علم بالضرورة حكمة مبدعها ، وما يرى من عجائب أفعال الحيوانات ، فمن أقدار الله تعالى إياها والهامه لها .

الثالث : إن ذاته تعالى موية مجردة والضرة له ، فيكون علماً به إذ العلم حضور الماهية المجردة ، وهي مبدأ لجميع الموجودات ، والعالم بالمبدأ عالم بدونه ١٠ ، لأن من علم ١١ ذاته ١٢ علم كونه مبدئاً لغيره ، وذلك يتضمن العلم به ، فيكون عالماً بالجميع .

الرابع ١٣: إنه تعالى مجرد أو كل مجرد يجب أن يعقل ذاته وسائر المجردات الأنه يصح أن يعقل المعلى وكل ما ١٤ يصح أن يعقل ذاته ١٥ يمكن أن يعقل ذاته ١٦ مع غيره ، فيكون حقيقة مقارنة له ، إذ التعقل يستدعي حضور ماهية ١٧ في العاقل ، وصحة المقارنة لا يشترط فيها كونها في العقل ، لأنه ١٨ مقارنتها للعقل والشيء لا

<sup>(1)</sup>  $\dot{1}$  :  $\dot{b}$   $\dot{i}$  is myselis evals,  $\dot{z}$  :  $\dot{l}$   $\dot{l}$  is  $\dot{z}$   $\dot{z}$  . (1)  $\dot{z}$  :  $\ddot{z}$  . (2)  $\dot{z}$  :  $\ddot{z}$  . (11)  $\dot{z}$  . (2)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (3)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (41)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (42)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (43)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (41)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (41)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (42)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (43)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (43)  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  :  $\dot{z}$  . (44)  $\dot{z}$  :  $\dot$ 

يكون شرطاً في انفسه ، فيصح اقتران ماهيته الموجودة في الخارج بالماهيات المعقولة ، ولا معنى للتعقل إلا ذلك ، وكلُّ من يعقل غيره أمكنه أن يعقل كونه عاقلاً له اله ، وذلك يتضمن كونه عاقلاً لذاته ، وكلُّ ما يصح للمجرد وجب حصوله ، إذ القوة من لواحق المادة ، لا سيا في حق الله تعالى ، فإنه واجب الوجود من جميع جهاته "، والوجهان الأخيران معتمد الحكماء ، وفيها نظر .

احتج المخالف بوجوه ، الأول ؛ إنه لو عقل شيئاً عقل فاته ، لأنه يعقل إنه عقل وهو محال ، لاستحالة حصول النسبة بين الشيء ونفسه ، وحصول الشيء في نفسه ؛ ونوقض بتصور الانسان نفسه ؛ ثم أجيب عنه بأن عِلْمَه بنفسه صفة ٧ قائمة ٨ متعلقة ١ بذاته تعلقاً خاصاً .

الثاني ' : إن ' اعلمه لا يكون عين ' اذاته لما سنذكره، فهو صفة قائمة به متعلقة " ابذاته لازمة، فيكون ذاته قائماً الوفاعلاً معاً ، وقد سبق الجواب عنه.

الثالث ١٠ : لو كان العلم صفة كمال لكان الموصوف به تعالى ١٦ ناقصاً لذاته ومستكملاً ١٦ لغيره ١٨ ، وإن لم يكن لزم تنزيهه عنه اجماعاً . وأجيب بأن كمالها لكونها صفة ذاته ، لاكمال ذاته ، من حيثُ انه متصف به .

| د : ا ټ.           | (1.) | .1                   | (1) |
|--------------------|------|----------------------|-----|
| ب : بأن.           |      | مسا                  | • • |
| ۔ ب، ج، د.         |      | ب: الجهات.           | •   |
| ني + ج، ـ أ، ب، د. |      | د : أ.               | • • |
| ب، د : قابلاً .    |      | أ: لمقل.             | •   |
| د : ج.             |      | ب : مح .<br>ب : مح . |     |
|                    |      |                      |     |
|                    |      | ٠                    |     |
| ج: ومتكملاً.       |      | ج : به.              |     |
| أ: بغيره.          | (14) | ب، ج، د : متعلق،     | (1) |

فرعان ، الأول ! إنه تعالى عالم بكلِّ المعلومات كما هي ، لأن الموجب لعالميته ذاته ، ونسبة ذاته الى الكل على السواء ، فلما أوجب كونه علماً بالبعض أوجب كونه عالماً بالباقي .

وقيل: يعلم الجزئيات على وجه على إذ لو علمها جزئياً ، فعند تغيّر المعلوم ، يلزم الجهل أو التغير في صفاته .

وقلنا: تتغيرُ الإضافة والتعلقُ دون العلم.

وقيل: لا يعلم ما لا يتناهى، لأنه ليس بمتميز، والمعلوم متميز، ولأنه يستلزم علوماً لا نهاية لها. قلنا: المعلوم كلُّ واحد منها، والعلم القائم بذاته صفةٌ واحدة، واللا نهاية في التعلق والمتعلق.

الثاني : إنه تعالى عالم بعلم مغاير لذاته خلافاً لجمهور المعتزلة ، وغيرُ متحد به خلافاً للمشائين ، وكذا قدرتُه . لنا : إن البديهة تفرّق بين قولنا ذاته ، وبين قولنا عالم وقادر ؛ وأيضا العلم ، اما إضافة مخصوصة ، وهي التي سماها الجبائيان عالمية ، أو صفة تقتضي تلك الإضافة ، وهي مذهب أكثر أصحابنا ، أو صور المعلومات القائمة بأنفسها ، وهي مثل الأفلاطونية ، أو بذاته تعالى ، كما هو مذهب جهور الحكماء ، وأيا ما كان فهو غير ذاته ، وفساد الاتحاد سبق ذكره .

احتجوا بوجوه ، الأول: لوقامت بذاته صفة ، لكانت ' ذاته مقتضياً ١١ لها ، فيكون قابلاً وفاعلاً معاً وهو محال ١٢ . قلنا: سبق جوابه .

| . · ·                |      | د , آ            | (1) |
|----------------------|------|------------------|-----|
| ب : ذلك .            | •    |                  | (٢) |
| ب: المثل الافلاطوني. |      | ٠                | (٣) |
| ، أ، ب : لكان.       |      | ب : يوجه .       | (٤) |
| ) ج : مقتضية .       |      | ب، ج، د : يتغير، | (0) |
| ) أ، ب : مح.         | (11) | ــ د.            | (r) |

الثاني: قيل !: لوقامت لل بذاته صفة وكانت قديمةً ، لزم كثرة القدماء ، والقول به " كفرُ بالإجماع، ألا ترى أنه تعالى " كفّر النصارى بتثليثهم، وهو اثباتهم الأقانيم الثلاثــة ، التي هي الوجود والعلم والحياة ، فما ظنك بمن أثبت ثمانية ٦ أو تسعة ٧ ولزم التركيب في ذاته لأنه يشاركُ الصفة في قدمه ويتميز عنها بخصوصية ٨، وإن كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته.

وأجيب بأن القول بالذوات القديمة كفر، دون القول بالصفات القديمة ، والنصارى وإن سموا ما أثبتوه مفات، إلا انهم قائلون بكونها ذوات في الحقيقة ، الأنهم قالوا بانتقال أقنوم الكلمة ،أعني العلم الى بدن عيسى (عليه السلام) ١٠، والمستقل بالإنتقال هو الذات والقدم عدمي، فلا يلزم التركيب عن الاشتراك فيه.

الثالث: عالميَّةُ الله تعالى وقادريته واجبتان ١١ ، فلا يعللان ١٢ بعلم وقدرة .

وأجيب بأن العالميّة واجبةٌ بالعلم الواجب لاقتضاء الذات له، لا بذاتها١٣ ليمتنع التعليل، وكذا القادرية.

الرابع ١٤: لو زاد علمه وقدرته لاحتاج في أن يعلم ويقدر الى الغير، وهو محال ۱۰

<sup>(</sup>۹) ب، د : أثبتوا. (۱) ـ أ، ب.

<sup>(</sup>۱۰) أ : السلم، ـ ب، د. (٢) أ، د : قام.

<sup>(</sup>۱۱) أ، ب، د : واجبة. (٣) أ، ب : بها.

<sup>· = - (</sup>t)

<sup>(</sup>۱۳) ب : لا بذاته. (٥) أ، ب، د: الثلثة، ج: الثلاث.

<sup>(</sup>٦) ج : ثمانيا .

<sup>(</sup>۷) ج : تسعا.

<sup>(</sup>٨) ب : بخصوصيتها.

<sup>(</sup>۱۲) أ، ب، د : يعلل.

<sup>(</sup>١٤) مطموسة في ج.

<sup>(</sup>١٥) أ، ب : مح .

وأجيب بأن ذاته تعالى اقتضت صفتين موجبتين للتعلقات العلمية والإيجادية، فإن أردتم بالحاجة هذا المعنى فلا نسلم استحالته، وإن أردتم غيره، فبينوه.

#### المبحث الثاني::

في الحياة ، اتفق الجمهور على أنه تعالى حيّ ، لكنهم اختلفوا في المعنى ، فذهب الحكماء وأبو الحسين الى أن حياته عبارة عن صحة اتصافه بالعلم والقدرة ^، وذهب الباقون الى أنها عبارة عن صفةٍ تقتضي هذه الصحة ، ويدلّ عليها أنها لو لم تكن كذلك لكان اختصاصه تعالى بهذه الصحة ترجيحاً بلا مرجح ، وينتقض باتصافه تعالى بتلك الصفة ، ويندفع بأن ذاته المخصوص كاف في التخصيص والاقتضاء .

#### المبحث الثالث:

في الإرادة ، توافق الجمهور على أنه تعالى مريد ، وتنازعوا في معنى إرادته ، فقال الحكماء هي علمه بأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى يكون على

<sup>(1)</sup> -  $\overline{5}$ .

<sup>(</sup>٢) أ : اقتضى .

<sup>(</sup>٣) ج: الخاصة.

<sup>(</sup>٤) أ، ب فلا نم.

<sup>(</sup>٥) أ، ب، د: الحيوة.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن على الطيب، البصري، المعتزلي (أبو الحسين) متكلم، أصولي، كان من أئمة المعتزلة المشهورين، ولد في البصرة، وسكن بغداد، وتوفي بها سنة ٣٦٦ هـ (وفيات الأعيان ترجمة رقم ٥٨١).

<sup>(</sup>٧) ب، د : حيوانه .

<sup>(</sup>۸) -ج، د.

<sup>.1</sup>\_ (4)

<sup>(</sup>۱۰) ب: ذاته تعالى .

الوجه الأكمل ويسمونه عناية؛ وفسرها أبو الحسين بعلمه بما في الفعل من المصلحة الداعية الى الإيجاد؛ والنجار بكونه غير مغلوب ولا مكروه؛ والكعبي بكلمة في أفعال نفسه وأمره لأفعال غيره؛ وقال أصحابنا، وأبو علي وأبو هاشم، والقاضي عبد الجبار إنها صفة زائدة مغايرة للعلم والقدرة، مرجحة لبعض مقدوراته على بعض.

لنا: ان تخصيص بعض القدورات بالتحصيل وبعضها بالتقديم والتأخير لا بد من مُخصِّص وهو ليس نفسُ العلم فانه تابعٌ للمعلوم ولا القدرة ، فإن نسبتها الى الجميع على وتيرة مواحدة فلا تُخصص ، ولأن شأنها التأثير والايجاد والموجّد من حيث هو موجّد غير المرجّح من حيث هو مُرجّح لتوقف الإيجاد على الترجيح ، لا يقال إمكان وجود كلّ حادث مخصوص بوقت معين ، أو وجوده مشروط باتصال فلكيّ أو علمه تعالى بحدوثه في ذلك الوقت ، أو بما في حدوثه فيه من المصلحة يرجحه لأن خلاف المعلوم والأصلح محال ، لأنّا نقول: الممتنع لا يصير ممكناً ، والكلام في تلك الاتصالات والحركات والأوضاع أيضاً كالكلام الفي فيها في المهن أن تتحرك على هذا الوجه ، أمكن أن فيها أمكن أن تتحرك على هذا الوجه ، أمكن أن

<sup>(</sup>۱) ج: ويسمونها ..

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله البغدادي، المعروف بالنجار، شيخ النجارية من المعتزلة. كان حائكاً، وهو من المجبرة، له مناظرات مع النظام، توفي حوالى سنة ٢٣٠هـ (الفَرْق بين الفِرَق، ص ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم الكعبي البلخي (أنظر ترجمته فيما سبق).

<sup>(</sup>٤) أ : في أفعال . (٩)

<sup>(</sup>٥) ني + ب. (١٠) أ : مح.

<sup>(</sup>٦) مطموسة في ب. (١١) ب : الكلام، ــ ج، د.

<sup>(</sup>٧) ج: لأن. (١٢) - ج، د.

<sup>(</sup>۸) ج: وثيرة، د: وينرة. (١٣) أ: يتحرك.

تتحرك على خلافه ، وأن تتحرك بحيث تصير النقطة دائرة أخرى ، وأن تكون الكواكب في جانب غير ما هي فيه ، والعلم بأن الشيء سيوجد (انما يتعلق به إذا كان هو بحيث سيوجد) ، فالحيثية السابقة على العلم فلا تكون منه ، وأما رعاية الأصلح فغير واجبة على ما سنذكره .

احتج المخالف بأن الإرادة لو تعلقت بغرض ١١، لكان الباري تعالى ناقصاً بذاته ١٢ مستكملاً بغيره، وهو محال ١٣. وأجيب بأن تعلقها بالمراد لذاتها، لا لغيرها.

فرع: إرادته غير محدثه، وقالت المعتزلة: إرادته قائمةٌ بذاتها حادثة لا في محلٍّ؛ وقالت الكرّامية: هي صفةٌ حادثةٌ في ذاته تعالى ١٤.

لنا: وجهان، الأول: إن وجود كلّ حادث ١٠ موقوف على تَعَلَّق الإرادة به ١٦، فلو كانت إرادته محدّثةً احتاجت الى إرادة أخرى، ولزم التسلسل ١٧.

الثاني: قيام الصفة بنفسها غير معقول، ومع ذلك كان اختصاص ذاته بها ١٨ تخصيصاً بلا مُخَصِّص (وهو ممنوع) ١٩، لأن ٢٠ نسبتها الى جميع الذوات على السواء ٢١ وكونها لا في محل مفهوم سلبي لا يَصْلحُ أن يكون مُخَصَّصاً، وقيامُ الصفة الحادثة بذاته ٢٢، ممتنع لما سبق.

| (۱۲) أ، ب: لذاته. | أ : يتحرك .    | (1)  |
|-------------------|----------------|------|
| (۱۳) أ، ب : مع.   | أ : يتحرك .    | (٢)  |
| (۱٤) ـ أ، ج، د.   | ب، د : يكون.   | (4)  |
| (۱۵) ب، د : محدث، | ب، د: النطقة.  | (٤)  |
| (۱۲) _ أ، د.      | ج: مداراً.     | (0)  |
| (۱۷) ب: التس.     | * *            | (٢)  |
| (۱۸) ب : به.      | پ، د : هو،     | (v)  |
| .، دب س (۱۹)      | ٠- ح           | (٨)  |
| (۲۰) د : ولان.    | في + أ,        |      |
| (۲۱) أ : سواء.    | ج: والحيثية .  |      |
| (۲۲) ب : بذاتها . | أ، ب، د: لغرض. | (11) |

# الفصل الثاني: في سائر الصفات

#### وفيه مباحث:

# المبحث الاول:

في السمع والبصر، دلت الحجج السمعية على أنه سبحانه وتعالى سميع بصير، وليس في العقل ما يصرفها عن ظواهرها، فيجب الإقرار بها، (ولأنه تعالى عالم) ، (فيكون عالماً) بالمسموعات والمبصرات حال حدوثها، وهو المعنى بكونه سميعاً بصيراً.

واستدل بأن الحيّ لولم تتصف بها كان ناقصاً ، وهو إقناعي لأنه متوقف م على أن كلّ حي يصح أن يتصف بها ، وأن عدم اتصاف الحي بها نقصٌ ، وللمخالف أن يمنعها أ.

احتج الخالف بوجهين، الأول: إن سمعه وبصره إن كانا قديمين لزم قدم المسموع والمبصر وهو باطل " (عندكم، وإن كانا محدّثين كانت ا ذاته محل الحوادث وهو محال ١٠ وأجيب عنها بأنها صفتان قديمتان مستعدتان للإدراك "، وهو تعلقها بالمسموع والمبصر) ١٤ عند وجودهما.

| (٨) ج : يتوقف.           | ٠           | (i) |
|--------------------------|-------------|-----|
| (۱) ب : ينع ٠            | ــ أ، د،    | (Y) |
| (۱۰) أ : بط، ب : باط.    | _ أ، ج.     | (٣) |
| (۱۱) أ، ب : كان.         | - 3.        |     |
| (۱۲) أ، ب: مح.           | ب : بكون.   |     |
| (١٣) أ: تقتضيان الادراك. | أ : ان لم . | 7 " |
| . = (11)                 | ب: لا،      | (v) |

الثاني: السمعُ والبصرُ تأثر الحاسة أو إدراك مشروط به، وهما (على الله تعالى محال ١٠) . وأجيب بمنع الصغرى.

#### المبحث الثانى:

في الكلام، تواتر إجماع الانبياء عليهم (الصلاة والسلام) "، واتفاقهم على أنه سبحانه و وتعالى متكلم وثبوت نبوتهم غير متوقف (على كلامه تعالى فيجب الإقرار به وكلامه ليس بحرف ولا صوت يقومان بذاته تعالى خلافاً للحنابلة والكرامية، أو بغيره خلافاً للمعتزلة، بل هو المعنى القائم بالنفس ١، المعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة ١ المغاير ١٢ للعلم والإرادة، لأنه تعالى ١٣ قد يخالفها، فإنه تعالى أمر أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن، وامتناع إرادته لما يخالف علمه، والإطناب في ذلك قليل الجدوى ١٠، فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن نظر العقول ١٠.

فرع: خبر الله تعالى صدق، لأن ١٦ الكذب نقص والنقص على الله تعالى ١٧، عالى ١٨ معالى ١٨ .

|                        |                            | الوارد ومراجعت ببران فيتحادث |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| . (۱۰) د : بذاته تعالى | أ، ب : مح.                 | (١)                          |
| (١١) ب : المتغايرة.    | د : محالان على الله تعالى. | <b>(Y)</b>                   |
| (١٢) ب : المتغيرة.     | أ: السلم، ب، ج: الكم.      | (٣)                          |
| (۱۳) -ج، د.            | · -                        | (٤)                          |
| (١٤) ب: العقل.         | _ أ، د، ج : تعالى.         | (0)                          |
| (۱۵) ب: فان.           | ج : متوقفة ، د : موقوف .   | (٢)                          |
| (ri) _c.               | _ أ، ج.                    | (v)                          |
| (۱۷) أ، ب: مح.         |                            | (A)                          |
|                        | _ أ، ج، د.                 | (1)                          |

<sup>(</sup>١٨) يؤدي الأطناب الذي يتفاداه البيضاوي في هذه القضية الى القول بالأمرين التكويني والتكليفي على النحو الذي نجده عند بعض المتكلمين وعند ابن عربي من الصوفية . . ومجمل هذا القول إن الله أمرين ، أحدهما يتعلق بمسألة الحلق والايجاد (التكويني) والأمر الآخر يتعلق بالأمر والنهي ويترتب عليه الثواب والعقاب (الأمر التكليفي).

#### المبحث الثالث:

في البقاء ، ذهب الشيخ الى أنه تعالى البقاء قائم بذاته ، ونفاه القاضي ، وامام الحرمين ، والإمام ، واحتجوا ، بأن البقاء لو كان موجوداً لكان باقياً ببقاء آخر ولزم التسلسل ، وبأن كونه تعالى باقياً لو كان ببقاء ا قائم به ، لكان واجب الوجود لذاته ا واجباً بالغير ، هذا خلف ١٠ . احتج الشيخ بأن الشيء حال حدوثه لا يكون باقياً ، ثم يصير باقياً والتبدل والتغير ليس ١٣ في ذاته ولا في عدم ١٠ . ونوقض بالحدوث ، واعلم أن المعقول من بقاء الباري تعالى ١٠ ، امتناع عدمه وبقاء الحوادث مقارنة وجوده ١٦ لزمانين فصاعداً ، وقد عرفت أن الامتناع ومقارنة ۱ الزمان ١٨ من المعاني العقلية ١٩ التي لا وجود لها في الخارج .

# المبحث الرابع:

في صفات أخرى ٢٠ اثبتها الشيخ، وهي ٢١ الاستواء واليد والعين والوجة، بالظواهر ٢٢ الواردة بذكرها ٢٣، وأوّلها الباقون وقالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، وباليد القدرة، وبالوجه الوجود، وبالعين البصر، والأولى اتباع السلف في الايمان بها، والردّ ١٤٠ الى الله تعالى.

| (۱۳) – ب، ج، د.       | (١) يقصد: الشيخ أبو الحسن الأشعري. |
|-----------------------|------------------------------------|
| (١٤) ج: عدمه، في + د. | (۲) _ أ، د.                        |
| .ب _ (۱۰)             | (۳) ب، د : به.                     |
| (١٦) أ : وجودها.      | (٤) يقصد: الإمام فخر الدين الرازي. |
| (۱۷) د : والمعاونة.   | (ه) ب : احتج.                      |
| (۱۸) د : الذاتية .    | (٦) ب : کان.                       |
| (١٩) ب : المعقولة .   | (v) - 5, c.                        |
| (۲۰) ب، ج، : آخر.     | (٨) ب: التس.                       |
| (۲۱) ب، د : وهو.      | (٩) _ ب، ج، د.                     |
| (۲۲) ب، د : للظواهر.  | (۱۰) أ، د : لبقاء.                 |
| (۲۳) ج : بها .        | (۱۱) د : بذاته .                   |
| (۲٤) أ : فالرد .      | (۱۲) أي سن هف.                     |

#### المبحث الخامس:

في التكوين، قالت الحنيفية التكوين صفة قديمة تغاير القدرة ، فإن مُتعلَّق القدرة قد لا يوجد أصلاً بخلاف مُتعلَّق التكوين، والقدرة متعلقة بإمكان الشيء والتكوين بوجوده .

قلنا: الإمكان بالذات، فلا يكون بالغير، والتكوين هو التعلق الحالي، ولذلك يترتب عليه الوجود، كما قال الله تعالى الله المأه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ٣٠٠.

#### المبحث السادس:

في أنه تعالى عصح أن يُرى في الآخرة ، بمعنى أنه ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي ، خلافاً للمعتزلة من غير ارتسام أو اتصال شعاع به أن مواجهة خلافاً للمشبّهة والكرامية . أما الأول: فيدل عليه وجوه سمعية أن الأول : أن موسى (عليه الصلاة والسلام) أسأل الرؤية ، فلو استحال لكان أسؤاله جهلاً وعبثاً ١٢١١.

<sup>(</sup>١) ب : لوجوده.

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) سورة يس آية ٨٢. وفي أ وليس في بقية النسخ (أنا امرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) والآية على الوجه الصحيح ﴿ انما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كُنْ فيكونْ .. ﴾ سورة النحل . آية ٤٠ .

<sup>(3)</sup> c: myelis. (A) c: I.

<sup>(</sup>a) أ، ب، ج: و. (٩) أ: عليه، ب، ج: عليه الكم.

<sup>(</sup>٦) ب: له.

<sup>(</sup>٧) \_\_ ب. أو عبثاً . ·

<sup>(</sup>١٢) إشارة لقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَلِمَا جَاءَ مُوسَى لَمِيقَاتُنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبُ أُرِنِي أَنْظُرُ البيك.. ﴾ آية ١٤٣.

الثاني : انه تعالى علقها باستقرارِ الجبل ، وهو من حيث هو ممكن ، فكذا المعلق به .

الثالث ": قوله تعالى: ﴿ وَجُوهُ يُومِئَذِ نَاضِرَهُ \* الى رَبُّهَا نَاظُرَهُ \* \* .

الرابع : قوله تعالى : ﴿ كُلاًّ إِنْهُمْ عَنْ رَبُّهُمْ يُومِئُذِ ^ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ .

وأما الثاني: فلتقدسه عن الجهة والمكان، واستدل بأن الجسم مرئي، لأنّا نرى الطويل والعريض والعميق ' ، والطول ليس بعرض ، إذ لو كان عرضاً لكان قيامه، اما بجزء واحد فيكون أكبر ' مقداراً فينقسم، أو بأكثر فيقوم الواحد بالمتعدد ١٦، وهو عمال ١٣. والعرض أيضاً مرئي، فالمصحّح مشترك، وهو اما الحدوث أو الوجود، والأول عدميٌّ، فتعيّن الثاني.

واعترض عليه بأن التأليف عرض والصحة عدمية ، فلا نحتاج الى سبب ، وإن سلم فلا نسلم الموجوب كونه مشتركاً وجودياً ، فإن المختلفين قد يشتركان في أثر واحد ، والصحة لما كانت المحمية جاز أن تكون المحتلفين لعدم ، وإن سلم فلم لا يجوز أن يمتنع رؤيته تعالى المها الهوات المرط أو وجود مانع .

<sup>(</sup>۱) د: ب.

<sup>(</sup>٢) اشارة لقوله تعالى ﴿ ولكن انظر إلى الجبلِ فان استقرّ مكانّه فسوف تراني ... ﴾ (سورة الاعراف . آية ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) د: جَ.

<sup>(</sup>٤) في + ب. (١٢) أ، ب: بمتعدد.

<sup>(</sup>۵) ہے.

<sup>(</sup>٦) سورة القيامة ، الآيتان ٢٢ ـــ ٢٣ . (١٤) أ : فلانم .

<sup>(</sup>۷) د: ر. (۱۵) ب: کان.

<sup>(</sup>٨) ــ. ب. (٨) في + ب: يكون.

<sup>(</sup>٩) سورة المطففين، آية ١٥. (١٧) ــ ب، د.

<sup>.1</sup>\_ (11)

<sup>(</sup>١١) أ: أكثر.

احتج المعتزلة بوجوه، الأول : قوله تعالى: ﴿ لا تُدركُه الأبصارُ ﴾ ٢، وأجيب بأن الإدراك هو الإحاطة ولا يلزم من نفي الرؤية على سبيل الإحاطة نفيها مطلقاً وبأن معنى الآية لا تدركه جميع الأبصار، وذلك لا يناقض إدراك البعض.

الثاني ": قوله تعالى: ﴿ لَن تراني ﴾ ، وكلمة لن للتأكيد . وأجيب بالمنع .

الثالث : قوله تعالى: ﴿ وما كان لبشر أن يكلّمه الله الله وحيا ﴾ ٧ ، الآية نني الرؤية في وقت الكلام ، فتنتني في غيره لعدم القائل بالفصل . وأجيب بأن الوحي كلام يسمع بسرعة ، سواء كان المتكلم به ^ محجوباً عن السامع ، أو لم يكن ٠ .

الرابع ' : انه تعالى ' استعظم طلب رؤيته ورَتَّبَ الوعيدَ والذَّمَّ عليه ، فقال : ﴿ فقد ١٢ سألوا موسى أكبَرَمن ذلك ، فقالوا أرنَا الله جَهْرة ، فأخَذَتْهُمُ الصاعقة بظلمهم ﴾ ١٣ (﴿ وقال الذين لا يَرجُون لقاءنا ﴾ ١٩ ، الآية ) ١٠ . وأجيب بأن الاستعظام لأجل أنهم طلبوا ذلك تعنتاً وعناداً .

الخامس ١٦: إن الإبصار في الشاهد يجب إذا كانت الحواس ١٧ سليمة، والشيء

| , 3 : 3               | (1.) | .T: s                    | (1)        |
|-----------------------|------|--------------------------|------------|
| ج: سبحانه.            | (11) | سورة الأنعام ، آية ١٠٣ . | <b>(Y)</b> |
| ب، د:قد،              | (11) | د: ټ.                    | (٣)        |
| سورة النساء، آية ١٥٣. | (١٣) | سورة الأعراف، آية ١٤٣.   | (٤)        |
| سورة الفرقان، آية ٢١. | (11) | أ، ج، د: للتأبيد.        | (0)        |
| ـــد.                 | (10) | . #: 2                   | (r)        |
| د ; و .               |      | سورة الشوري ، آية ٥١ .   | (v)        |
| أ: الحاسة.            | (17) | ۔ ب، ج، د.               | (٨)        |
|                       |      | ب : أولا .               | (1)        |
|                       |      |                          |            |

جائزُ الرؤيةِ ومقابلاً للرائي كالجسم المحازي له ١، أو في حكمه كالأعراض القائمة به ، والصورة المحسوسة في المرآة ، ولم يكن في غاية القرب والبعد واللطافة والصغر ولم يكن بينها حجاب ، وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبالُ شاهقة ٢ لا نراها ، والستةُ الاخيرة لا يمكن اعتبارها في رؤية الله تعالى ، وسلامةُ الحاسة حاصلةُ الآن فلو صحَّ رؤيته وجب أن نراه ٣ الآن ، واللازم باطل أ فالملزوم مثله .

وأجيب بأن الغائب ليس كالشاهد، لفعل رؤيته يتوقف على شرط لم يحصل الآن، أو لم تكن واجبة الحصول عند هذه الشرائط.

السادس: آنه تعالى لا يقبل المقابلة والانطباع، وكلُّ مرئي مقابلٌ ومنطبعٌ في الرأي. وأجيب بمنع الكبرى، ودعوى الضرورة فيها باطل لاختلاف العقلاء فيه، والنقض بإبصار الله تعالى اياه أ.

<sup>(</sup>۱) في + ج.

<sup>(</sup>Y) \_\_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>۳) ب: يراه .

<sup>(</sup>٤) أ، ب: بط،

<sup>(</sup>٥) ب، د: يكن.

<sup>(</sup>r) = c.

<sup>(</sup>٧) ب: بط.

<sup>(</sup>ハ) ー ラ・

<sup>(</sup>٩) أ: أينا والله علم.

الباب الثالث في أفعاله تعالى

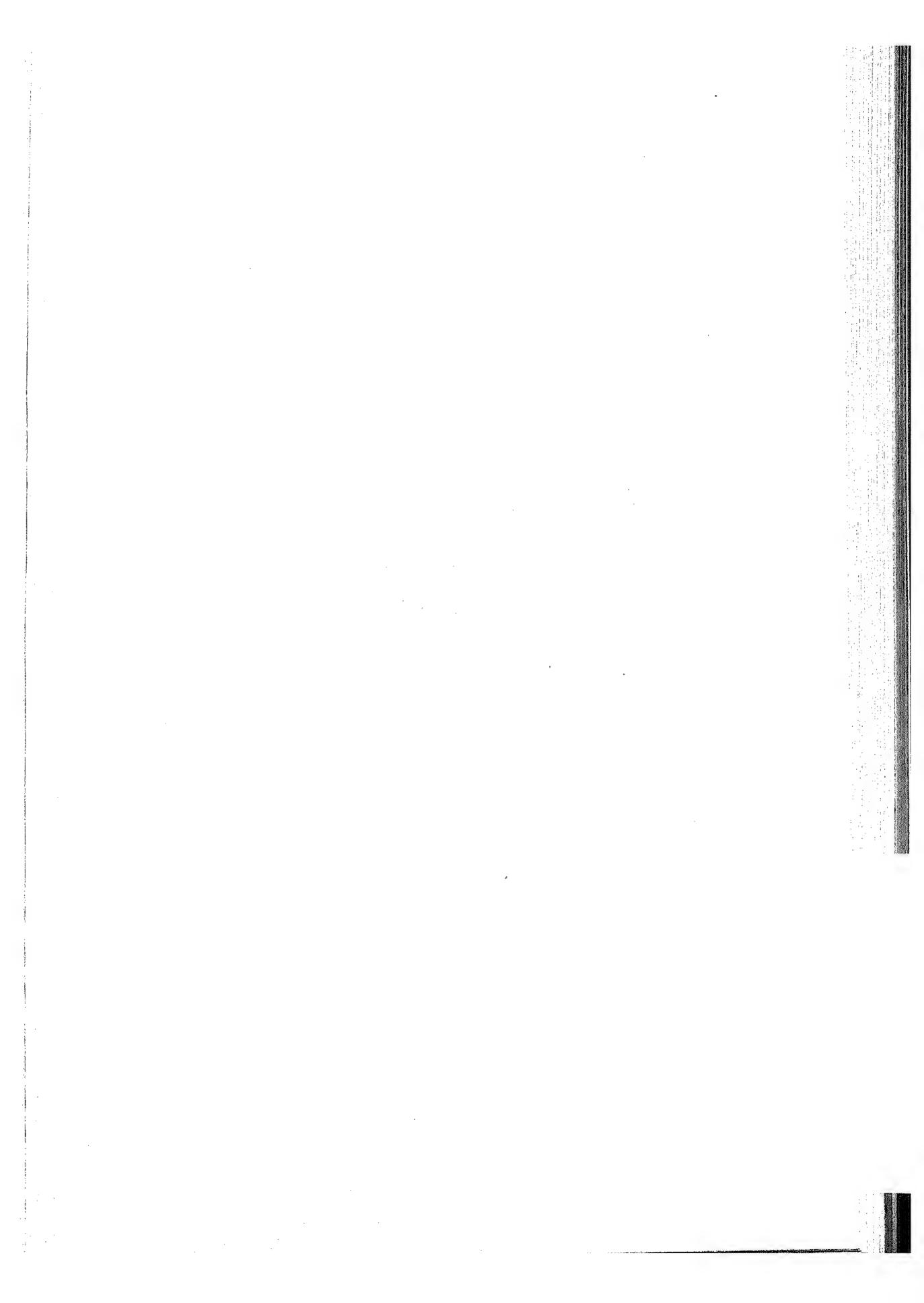

# الباب الثالث في افعاله تعالى ١ . . وفيه مسائل:

## المسألة الأولى:

قال الشيخ: إن أفعال العباد كلّها واقعة بقدرة الله تعالى علوقة له، وقال القاضي: كونها طاعة ومعصية بقدرة العبد، وقال إمام الحرمين، (وأبو الحسين) ، والحكماء: إنها واقعة بقدرة خلقها الله تعالى في العبد، وقال الأستاذ أن المؤثر في الفعل مجموع قدرة الله تعالى وقدرة العبد، وقال جهور المعتزلة: العبد يوجد فعله باختياره، ومنع بوجوده، الأول أن إن الترك إن امتنع عليه حال الفعل كان مجبراً الامختاراً، وإن لم ١٢ يمتنع احتاج فعله الى مُرجّح موجب لا يكون من العبد دفعاً للتسلسل ١٣، ويلزم الجبر.

الثاني 11: إنه لو أوجد 10 فعله باختياره، كان 11 عالماً بتفاصيله، فيخيط بالسكنات المتخللة للحركة البطيئة، ويعرف 17 اجتيازها 18.

|                                      | -ج٠         | (0)                | .1_                   | (1)        |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|
|                                      | د .         | (٢)                | -ج.                   | <b>(Y)</b> |
|                                      | . ۵         | (v)                | ٠.٠.                  |            |
|                                      |             |                    | د : يكونها .          |            |
| الملقب بركن الدين. فقيه شافعي، متكلم | بن محمد، ا  | بو اسحاق ابراهيم   | يقصد (الاسفراييني) أ  | (٨)        |
| (معجم أعلام الفكر الإنساني ص ٥٥٩).   | ن بأسفرايين | يسابور ١٨٤ هـ ودفر | أشعري كانت وفاته في ز |            |
|                                      | ) د : آ     | (11)               | ج                     |            |
| ح ي د : وجد.                         | ) ب، ج      | 11)                | ب: مجبوراً.           | (11)       |
| لكان.                                | : ह (       | 17)                | ـ ب، ج، د.            | (11)       |
|                                      | , i (       | *                  | ب: للتس.              | (14)       |
| حيازها، ب، د : اختيارها.             | 1:1(        | 14)                |                       | (11)       |

الثالث ! إنه لا لو اختار العبد وناقض مراده مراد الله تعالى ، لزم جمعها ، أو رفعها ، أو ترجيح بلا مُرَجِّح ، فان قدرته وان كانت أعم ، لكنها بالنسبة الى هذا المقدور على السواء .

واحتجوا بالمعقول والمنقول ، أما الأول ، فهو أن العبد لو لم يكن مختارا لقبح تكليفه . وأجيب بأنه مشترك اذ المأمور به عند استواء والدواعي ومرجوحية داعيه ممتنع ، وعند رجحانه واحب ، وأيضا ان كان معلوم الوقوع وجب وقوعه ، وان كان معلوم اللاوقوع ١٠ امتنع ، ومع هذا فانه تعالى لا يسئل ١١ عما يفعل (وهم يسألون) ١٢ .

وأما الشاني: فهو (من وجوه ، الأول ) " : الآيات التي أضافت الأفعال إلى العباد وعلقها المشيئة م ، كقوله تعالى : ﴿ فويلٌ للذين يكتبون الكتابَ بأيديم ﴾ " ﴿ إِنْ يَتَبِعُون الا الظن ﴾ " ، ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ " ، ﴿ بل سوَّلَتْ لكمْ أنفُسكم ﴾ " ، ﴿ فطوّعت اله نفسه ﴾ " ، ﴿ من يعملُ سوءاً يُجِزِبه ﴾ " ، ﴿ كل امرئ بما كسّب رهين " " " ، ﴿ فمن شاء

| ١) _ آ، ب، ج.                                 |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱) _ ج، د.                                    |                                       |
| ١) أ : وعلقتها .                              |                                       |
| ١) سورة البقرة، آية ٧١.                       |                                       |
| ١) سورة الأنعام، اية ١١٦، وسورة يونس، آية ٣٦. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ١) سورة الرعد، آية ١١.                        |                                       |
| ۱) سورة يوسف، آية ۱۸، ۸۳،                     |                                       |
| ١) - ج، ب، د.                                 |                                       |
| ٢) سورة المائدة ، آية ٣٠.                     |                                       |
| ٢) سورة النساء، آية ١٢٣.                      |                                       |
| ٢) سورة الطور، آية ٢١.                        | (۱۱) أ: لا يسأل.                      |

الثاني: الآيات المشتملة على الوعد والوعيد بها ١١، والمدحُ والذم عليها ١٢ وهي أكثر من أن تحصى. وأجيب بأن السعادة والشقاوة جبلية ١٣ كتبت له قبله، والأعمال أمارات، وترتب الثواب والعقاب عليها من حيث أنها معرفات، لا موجبات.

الثالث ١٤: اعتراف الأنبياء (عليهم السلام) ١٥ بذنوبهم، كقوله تعالى، حكاية عن آدم: ﴿ رَبّنا ظَلَمْنا أَنفُسَنا ﴾ ١٦، وعن يونس: ﴿ سبحانك اني كنتُ من الظالمين ﴾ ١٦، وعن موسى: ﴿ رب إني ظلمتُ ١٨ نفسي ﴾ ١١.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت آية ٤٠،

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المدار، آية ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ـ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٦) ج : وخلق .

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر ، آية ٦٢ .

<sup>(</sup>۸) -ج٠

<sup>(</sup>٩) سورة الصافات، آية ٩٦

<sup>(</sup>١٠) سورة الانعام، آية ٣٩.

٠٠- (١١)

<sup>(</sup>۱۲) ب: بها.

<sup>(</sup>۱۳) ب: قبلية .

<sup>(</sup>۱٤) د: ۳.

<sup>(</sup>١٥) أ: السلم، ب: م، ج، د: عليهم الكم،

<sup>(</sup>١٦) الاعراف، آية ٢٣.

<sup>(</sup>١٧) سورة الانبياء، آية ٨٧.

<sup>(</sup>۱۸) جـ: اتهکلنا

<sup>(</sup>١٩) سورة النمل آية ٤٤، سورة القصص آية ١٦.

وعورض بقوله تعالى ، حكاية عن موسى : ﴿ إِنْ هِي الْا فَتَنْتُكُ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاء ُ وَتَهْدِي مِن تَشَاء ﴾ ، ونظائره .

الرابع ٢: الآيات الدالة على أن أفعاله تعالى ٣ لا تتصف بصفات أفعال العباد، من الظلم، والاختلاف، والتفاوت، كقوله تعالى: ﴿ إِن الله لا يظلمُ مَنْ قَال ذَرةٍ ﴾ ٥، ﴿ وما ربُّك بظلاً م لعبيد ﴾ ٢، ﴿ وما ظلمناهم ﴾ ٧، ﴿ ولم كان من عند غير ١ الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ ١، ﴿ ما تَرى في خَلْق الرحمن من تَفَاوت ﴾ ١.

وأجيب بأن كونه ظلماً اعتبار يعرض لبعض الافعال بالنسبة الينا لقصور ملكنا واستحقاقنا ١١، وذلك لا يمنع صدور أصل الفعل عن ١١ الباري تعالى مجرّداً عن هذا الاعتبار، وأما نفي الاختلاف والتفاوت، فعن ١٣ القرآن وخلق السموات، إذ الكلام فيها.

واعلم أن أصحابنا لما وجدوا تفرقةً بديهيةً بين ما يزاوله ١٠ وبين ما نجده ١٠ من الجمادات، وزادهم قائم البرهان عن إضافة الفعل الى اختيار العبد مطلقاً جمعوا بينها، وقالوا الأفعال واقعة مقدرة الله تعالى ١٦ (وكسب العبد) معنى أن العبد إذا صمّم العزم ١٨، فالله ١١ تعالى ٢٠ يخلق الفعل فيه، وهو أيضا مشكل.

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: آية ١٥٥. (١١) ب: واستحقاقها ، د: واستحقاقيا . (۱۲) ج: من. .a:a (Y) .1\_ (4) (۱۳) ب: فن. (١٤) أ: ما نزاوله ، د: ما ترى وله. (٤) ب، د: يتصف. (١٥) أ: الحسة، د: ما تحته. (٥) سورة النساء، آية ٤٠. (١٦) د: بقضاء الله وقدرته. (٦) سورة فصلت، آية ٢٦. (٧) سورة هود، آية ١٠١. (۱۷) ـ د. (١٨) أ: عزمه. · ~ (A)

 <sup>(</sup>٩) سورة النساء، آية ٨٢.
 (٩) د: فان الله.
 (١٠) سورة الملك، آية ٣.

ولصعوبة هذا المقام أنكر السلف على المناظرين فيه.

#### المسألة الثانية:

انه تعالى مريد للكائنات من الخير والشر، والايمان والكفر، لانه موجد الكل ومبدعه، ولأنه علم ممن يموت على كفره وعدم إيمانه (ما علمه كذلك) ، فامتنع وجوده، وإلا لأمكن انقلاب علمه جهلاً، فلا تتعلق الإرادة به.

احتجت المعتزلة بوجوه، الأول أن إن الكفر غير مأمور به أن فلا يكون المراد إذ الإرادة مدلول الأمر أو أن ملزومه. الثاني النائل الكفر مراداً لوجب الرضا به، والرضا بالكفر كفر. الثالث أن إنه لو كان مراداً لكان الكافر مطيعاً بكفره، لأن الطاعة تحصيل مراد المطاع.

الرابع: قوله تعالى: ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ ١٠، والرضا هو الإرادة.

وأجيب بأن الأمر قد ينفك ١٠ عن الإرادة ، كأمر المحبة ، والرضا ١٦ إنما يجب بالقضاء دون المقضى به ١٠ ، والطاعة موافقة الأمر وهو غير الإرادة ، والرضا ١٨ من الله تعالى ١٠ إرادة الثواب أو ترك الاعتراض .

| د:و.                     | (11) | ج: أنكرت.     | (1)  |
|--------------------------|------|---------------|------|
| د: ۳.                    | (14) | ب : ان الله . | (٢)  |
| .4:3                     | (14) | ب: الكفر.     | (٣)  |
| سورةُ الزمرِ ، آية ٧ .   | (11) | أ، د: عدم.    | (٤)  |
| ج: يقل.                  | (10) | ا، ب، د.      | (0)  |
| ج: المحسن والرضى .       | •    | ج : امتنع .   |      |
| ۔ ا ، ب ، د .            | (IV) | أ: يتعلق.     | (v)  |
| ب، د: والرضاء، ج: الرضى. |      | .1:3          |      |
| _ أ ، د .                | (11) |               |      |
|                          |      | ني + د .      | (1.) |

وقال الحكماء، الموجود، اما خير محض كالملائكة الوالفلاك، أو الخير فيه غالب، والمقتضى بالذات خير، والشر واقع بالتبع، فإن ترك الحير الكثير لأجل الشر القليل، شر كثير .

## المسألة الثالثة:

في التحسين والتقبيح، لا قبح "بالنسبة الى الله تعالى، فإنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء ويختار لا علة لصنعه، ولا غاية لفعله. وأما بالنسبة إلينا، فالقبيح ما نهى عنه شرعاً، والحسن ما ليس كذلك.

وقالت المعتزلة القبيح قبيح في نفسه وقبحه يكون لذاته أو لصفة قائمة به ، في قبح من الله كما يقبح منا ، وكذا الحسن . ثم ان منها ما يستبد العقل يدركه فسرورة ، كإنقاذ الغرق والهلكي وقبح الظلم ، أو استدلالاً ١١ كقبح الصدق الضار ، وحسن ١١ الكذب النافع ، ولذلك يحكم بها المتدين وغيره ، كالبراهمة ، ومنها ما ليس كذلك كحسن صوم آخر رمضان ، وقبح صوم أول شوال .

قلنا: المراد بالحسن والقبح ١٣ إن كان ما يكون صفة كمال ، كعلم ، أو نقص ، أو يكون ملائماً للطبع ، أو منافراً له ، فلا خلاف في كونها عقلين ، وإن كان ما يتعلق به في الأجل ثواب ، أو عقاب ، فالعقل ١٤ لا مجال له فيه ، كيف وقد بان أن العبد غير مختار في فعله ولا مستبد ١٥ بتحصيله .

| ·                         |      |               |            |
|---------------------------|------|---------------|------------|
| . · ·                     | (4)  | ج: وقالت.     | (1)        |
| ج: المظلم.                |      | ج: الكيلة.    | (٢)        |
| ب: استدلال، د: الاستدلال. | (11) | أ: لا قبيح .  | (4)        |
| ــ د .                    |      | د : ليس ،     | <b>(t)</b> |
| أ: القبيح.                | (14) | ب ، د : قال . | (0)        |
| -3.                       | (11) | -ج.           | <b>(7)</b> |
| ب: ولا يستبد.             | (10) | ب: بادراكة.   | (v)        |
|                           |      | المادر        | (1)        |

# المسألة الرابعة :

في الله تعالى لا يجب عليه شيء، إذ لا حاكم عليه، ولأنه لو وجب عليه شيء، فإن لم يستوجب الذمّ بتركه لم يتحقق الوجوب، وإن استوجب كان ناقصاً لذاته مستكملاً بفعله، وهو محال ".

والمعتزلة أوجبوا (على الله) أموراً منها اللطف ، وهو أن يفعل ما يقرب العبد الى الطاعة ، فقيل هذا التقريب يمكنه أن يفعله إبتداء أن فيكون الوسط عبثاً . ومنها الثواب على الطاعات ، فقيل تلك الاعمال لا تكافىء النعم السابقة ، فكيف تقتضي مكافأة . ومنها العقاب على الكبائر قبل التوبة هو حقّه ، فله عفوه . ومنها أن يفعل الأصلح لعباده في الدنيا ، فقيل الأصلح للكافر الفقير لا يخلق . ومنها أن لا يفعل القبيح عقلاً ، لعلمه بقبحه ، واستغنائه عنه قياساً على الشاهد ، وقد عرفت فساد ذلك .

#### المسألة الخامسة ":

إن أفعاله تعالى ١١ لا تُعَلَّلُ بالإغراض ١١ لوجوه ، الأول ١١ انه لو ١٣ فعل لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره ١١ ، وهو محال ١٠٠ لا يقال غرضه تحصيل مصلحة العبد ، (لأن تحصيل مصلحة العبد) ١٦ وعدم تَحَصَّلها ، إن استويا بالنسبة اليه لم ١٧ يصلح أن يكون غرضاً داعياً الى الفعل ، وإلا لزم الاستكمال .

| ١) - أ، ج، د.     | ب، ج، د: الرابع. | (1)          |
|-------------------|------------------|--------------|
| ١) د : بغرض .     | -ج. (۱           | <b>(Y)</b>   |
| 1) د:أ.           | أ، ب: مح.        | (٣)          |
| ۱) –ج٠            | <b>-ج، د.</b>    | (٤)          |
| ١) د: بذلك الغرض. | ج: الألطاف.      | (0)          |
| ۱) أ، ب: مح.      | . ب .            | (٦)          |
| ۱) - ب، ج، د.     | ٦) . ب ـ         | <b>(</b> \() |
| .>- (1            | ج: الطاعات.      | (\)          |
|                   | ج، د: الخامس.    | (1)          |

الثاني ! إن تحصيل الأغراض إبتداء مقدوراً لله تعالى ، فجعلها غايات عبث ، وهو ينافي الغرض .

الثالث أن الغرض من اختصاص الحادثة المعينة بوقتها المعين إن وجد قبله ، لزم أن يكون الحادث حينئذ أو أن لا يكون الغرض غرض هذا الحادث ، وإن وجد معه أن عاد الكلام في اختصاصه به ولزم التسلسل أن أو التنزيه عن الغرض .

واتفقت المعتزلة على أن افعاله وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد<sup>^</sup>، لأن ما لا غرض فيه عبث ، وهو على الحكيم محال <sup>^</sup>.

وأجيب بأن العبث إن كان هو الخالي عن الغرض، فهو عين الدعوى، وإن كان غيره، فلا بد من تصويره ١٠ أولاً، وتقريره ثانياً.

#### المسألة السادسة ١١:

قالت المعتزلة الغرض من التكليف التعريض لاستحقاق التعظيم ، فإن التفضل به قبح ١٢ . قلنا: مبناه على القول بالخُسْنِ والقبح في أفعاله ، ومع ذلك فالتفضل انما يقبح ممن يتصور له النفع والضر.

واحتج منكرو التكليف بأن العبد مجبر لما مر فيقبح تكليفه ، ولأنه إن عرى عن الغرض كان عبثاً فيقبح ، وإن كان لغرض ، فذلك الغرض لا يكون له لتعاليه عنه ، ولا لغيره فإنه تعالى قادرٌ على تحصيله إبتداء ، فيضيع التكليف .

| ج: أو التزم | (v)  | ٠: ٢.         | (1) |
|-------------|------|---------------|-----|
| د: للعباد.  | (٨)  | . 4: 2        | (٢) |
| ب : مح .    | (1)  | 1، ب: ح.      | (٣) |
| ب: تصوره.   | (11) | د : في وقته , | (٤) |
| . ۵         | (11) | - ج -         | (0) |
| أ : قبيح .  | (11) | ب: التس.      | (٦) |

وأجيب بأن حاصل التكليف إيذان من الحق تعالى الى الحلق، ونزول الثواب وحلول العقاب على أهل الجنة والنار، وفرقان بين السعداء والاشقياء، وحكمه لا يطلب كميته ولا يسأل عليته ، يعترض ولا يعترض عليه، ويسأل ولا يسأل عنه منه منه منه منه عليه ، ويسأل ولا يسأل عنه منه منه منه عليه ، كما قال الله وتعالى:

﴿ لا يُسْئِلُ عما يفعل وهم يسئلون ﴾ ١١، (والله اعلم)١١.

| <ul><li>(٧) ب، ج: ولا يسئل.</li></ul> | ـأ، ج، د.        | (1)        |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| (۸) ب                                 | أ : العذاب .     | <b>(Y)</b> |
| .1_ (1)                               | د : وفرقاً .     | (٣)        |
| (١٠) سورة الانبياء، آية ٢٣.           | ج: تسئل، في + د. |            |
| (۱۱) ـ ب، ج، د.                       | أ : علته .       | (0)        |
|                                       | ج: يسئل.         | (٢)        |

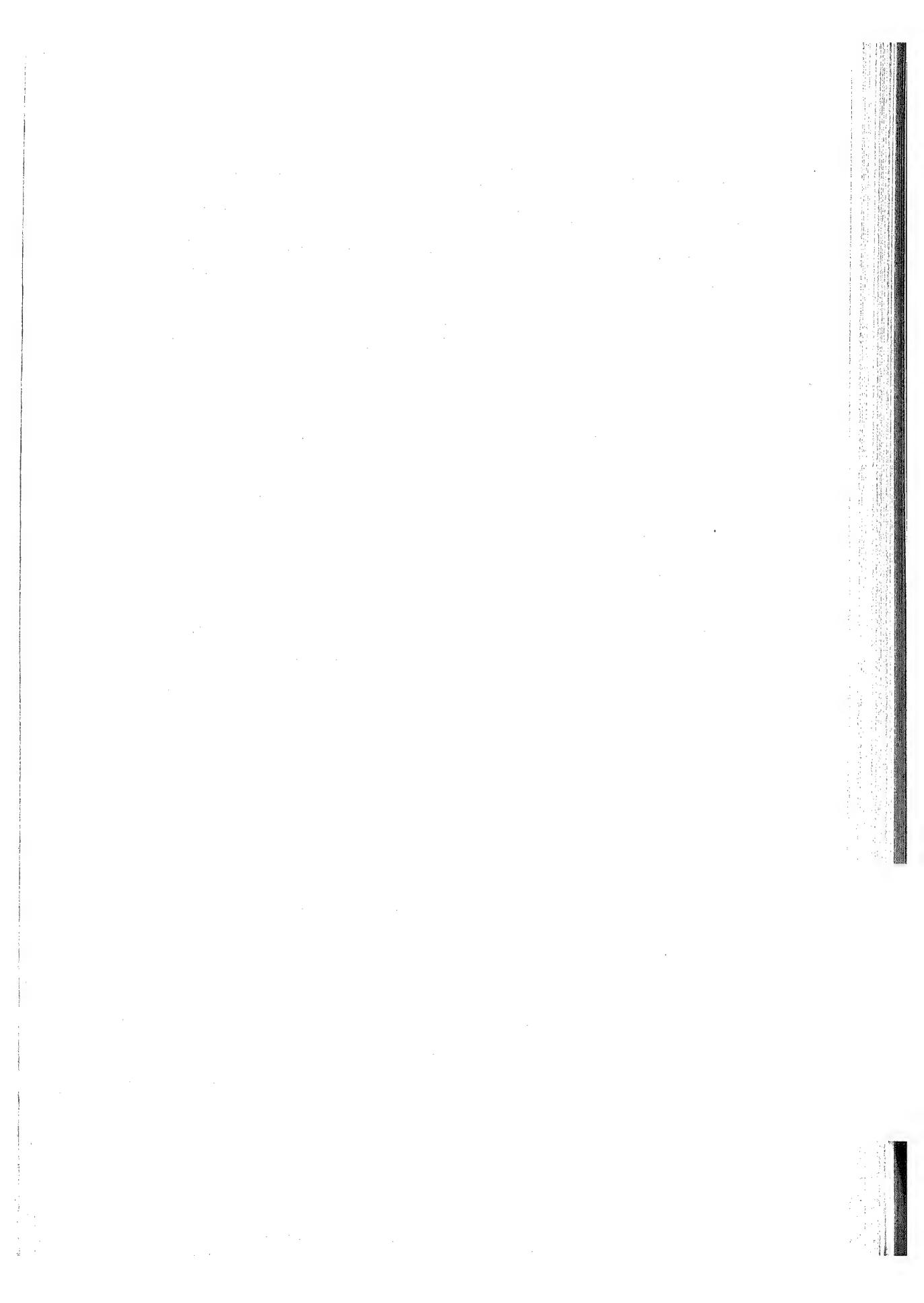

الكتاب الثالث في النبوات وما يتعلق بها

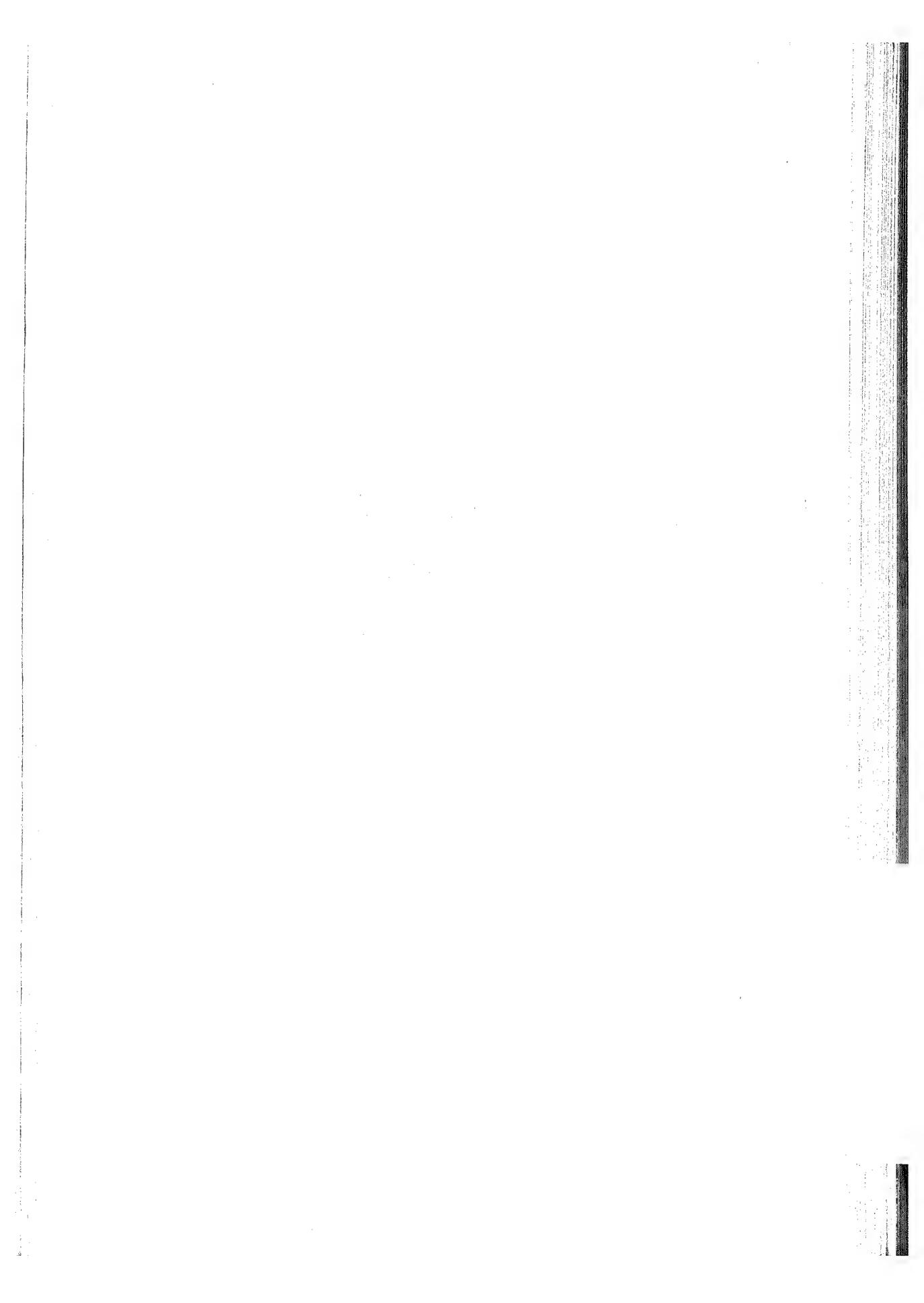

# الباب الاول: في النبوة

#### وفيه مباحث:

#### المبحث الأول :

في احتياج الانسان الى النبي ، لما لم يكن الانسان بحيث يستقل بأمر نفسه ، ومعاونه ومعارضه وكان أمر معاشه لا يتم إلا بمشاركة آخر من ابناء جنسه ، ومعاونه ومعارضه يجريان بينها في يعن لما بما يتوقف عليه صلاح الشخص أو النوع ، احتاج الى عدل يحفظه بشرع يفرضه شارع يختص بآيات ظاهرة ومعجزات باهرة ، ويدغو الى طاعته ، ويحث العلى إجابته ، ويصدق ١٢ في مقالته ، يوعد المسيء بالعقاب ، ويعد المطيع بالثواب ، (وهو النبي )١٣ .

## المبحث الثاني:

في إمكان العجزات، المعجزة أمرٌ خارق للعادة من ترك أو فعل (مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة) ١٤، مثل أن يمسك عن ١٠ القوت مُدَّة عير معتادة لانجذاب النفس الى عالم القدس، واستتباعها ١٦ القوى البدنية فوقفت ١٠ عن ١٨

| t in a               |                     | 4 2        |
|----------------------|---------------------|------------|
| (۱۰) أ، ب: تدعو.     | ب: البحث الاول.     | (1)        |
| (۱۱) أ، وتحث.        | - ج -               | <b>(Y)</b> |
| (١٢) أ: وتصدق.       | ٠ = - ج - بين ، - ج | (٣)        |
| (۱۳) - ب.            | أ: معاوضة .         | (٤)        |
| (۱٤) سج، د.          | أ: تجريان.          | (0)        |
| (١٥) ج، د: من.       | ب: يعرض.            | (r)        |
| (١٦) ب، د: واستباعه. | . le : t            | (v)        |
| (١٧) ج: فيقف.        | ٠٠-                 | (٨)        |
| (۱۸) - ب، ج، د.      | ب: ومعجزة.          | (1)        |

أفعالها، فلم المتحلل منه ما يتحلّل من غيره، فاستغنى عن البدن كما أن المريض لمّا اشغلت واله الطبيعية عن تحريك المواد المحمودة بتحليل المواد الرديئة، لم يطلب الغذاء مدة لو انقطع مثله عنه في غير هذه الحالة هَلَكَ، واليه الإشارة في قول عليه الصلاة والسلام « «لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » وأن يُخبر عن الغيب بأن يقع له في اليقظة ما يقع له في النوم، فتتصل نفسه بقوتها الونقائها العن الشواغل البدنية بالملائكة ١٦ العظام، فتنتقض بما فيها من الصور ١٦ الجزئية ١١ في عالمنا، فإنها أسباب وعلل لوجوداتها مدركة لذواتها، ولمّا يتوقف عليها ،فينتقل منها الى القوة المتخيلة، ومنها الى الحّس المشترك، فيرى كالمشاهد المحسوس وهو الوحي، وربما يعلو وا ويشتد الإتصال فيسمع كلاماً منظوماً من مشاهد المخاطبه ويشبه أن يكون نزول الكتب ١٧ بهذا الوجه، أو يفعل مالا يفي به منه أمثاله، مثل أن الماء من جريانه أو ينفجر عن خلال أصابعه وبنائه، وذلك بأن يسلّط ١٨ الله تعالى ١٩ على مادة الكائنات خلال أصابعه وبنائه، وذلك بأن يسلّط ١٨ الله تعالى ١٩ على مادة الكائنات فتتصرف ٢٠ نفسه فيها كما تتصرف ٢١ في أجزاء بدنه، سيا في يناسب مزاجه فتتصرف ٢٠ نفسه فيها كما تتصرف ٢١ في أجزاء بدنه، سيا في يناسب مزاجه

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجل : إنك تواصل يا رسول الله ! قال : « وأيكم مثلي ، اني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني . . » صحيح البخاري (بشرح العسقلاني ، ٤ / ٢٤٢ كتاب الصوم ٣٠ ، صحيح مسلم ٢ / ٧٧٤ كتاب الصيام ٣٠ ) وله طرق أخرى في الصحيحين .

| أ : تعلو . | (10) | أ : لنا . | (A)  |
|------------|------|-----------|------|
|            | ,    | - •       | 1,17 |

<sup>(</sup>٩) أ: فيتصل.

<sup>(</sup>١) ج: فلا. (٤) ج: اشتغل.

<sup>(</sup>٢) ج: فيستغنى . (٥) أ: صلى الله عليه وسلم ، ب: علم ، د: عليه الكم .

<sup>(</sup>٣) ج: البدل. (٦) ج: كأحد.

<sup>(</sup>١٠) أ: لقوتها، ب: بقوته.

<sup>(</sup>۱۱) ب: ونقائه ،

<sup>(</sup>١٢) ج: الكيلة.

<sup>(</sup>۱۳) أ: صور ،

<sup>(</sup>١٤) أ: الجزئيات.

الخاص ويشاركه في طبيعته ، فيفعل فيه ما يشاء ، هذا على رأي الحكماء . وأما على رأينا فالله سبحانه الوحي وتعالى قادرٌ أن يخصَ مَنْ يشاء من عباده بالوحي ، والمعجزة وإرسال الملك اليه ، وانزال الكتب عليه .

#### المبحث الثالث:

في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والذي يدلّ عليها أنه عليه الصلاة والسلام أدّعى النبوة بالإجماع ، وأظهر المعجزة ، انه أتى بالقرآن وتحدى به ولم يعارض ، وأخبر عن المغيبات ، كقوله تعالى ا: ﴿ وهم من بعد غلبهم سيَغْلبون ﴾ ١١ ، وقوله تعالى ١١ : ﴿ لرادُّك الى معاد ﴾ ١٢ ، (وقوله تعالى ١٠ : ﴿ سَتُدْعَوْن الى قوم ﴾ ١٠ ، الآية ) ١٦ ، وقوله تعالى ١٧ : ﴿ وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم ﴾ ١٨ الآية ١٢ ، وقوله عليه الصلاة والسلام ٢٠ : ﴿ الخلافة بعدي ثلا ثون سنة » ١٢ ، وقوله : ﴿ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر » ٢٢ . ولعمار تفتك ٢٢ سنة » ٢٢ ، وقوله : ﴿ وَعَدَ الله الذين من بعدي أبي بكر وعمر » ٢٢ . ولعمار تفتك ٢٢

| '                   |      |           | - |
|---------------------|------|-----------|---|
| سورة الروم ، آية ٣. | (11) | ···· ((1) | ) |

<sup>(</sup>٢)) -1, ٤.

<sup>(</sup>٣)) ... (٣) سورة القصص ، آية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) أ، د: صلوات الله عليه ، ب: عم .

<sup>(</sup>ه) ــب. (١٥) سورة الفتح، آية ١٦.

<sup>(</sup>r) 1; lia.

<sup>(</sup>٨) أ: صلى الله عليه وسلم، ب: عم، د: عليه الكم. (١٨) سورة النور، آية ٥٥.

<sup>(</sup>۹) ــب، د. (۹)

<sup>(</sup>۱۰) سأ،ج،

<sup>(</sup>٢٠) أ: صلى الله عليه وسلم، ب: عم، ج: عليه الكم.

<sup>(</sup>٢١) أخرجه أبو داود ( السنن ٤ / ٢١١ ) والترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك ، وأخرجه البيهتي بلفظ (٢١) خلافة النبوة في أمتي ثلا ثون عاماً ثم تكون ملكاً ) قال البيهتي : فكانت مدة الأربعة .

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه ابن حنبل في المسند، والترمذي في الصحيح، ورمز له بالحسن. وابن ماجه وأبو يعلى في مسنده عن حذيفة. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أنس وابن مسعود، والسيوطي في جمع الجوامع برقم (۲۲/ ۳۸۸۲) وفي الجامع الصغير برقم ۱۳۱۸ ورمز له بالصحة.

<sup>(</sup>٢٣) أ: يقتلك.

الفئة الباغية، وقتل يوم صفين، ولعباس حين أعجز نفسه عن الفداء، أين المال الذي وضعت بمكة عند أم الفضل وليس معكما أحد، وقلت إن أصبت فلعبد الله كذا، وللفضل كذا. وإخباره عن موت النجاشي، وما يحدث من الفتن والعلامات، كبناية ابغداد، ونار بصرى ا، وما كان من أقاصيص الأولين، وبلوغه هذا المبلغ العظيم في الحكمة النظرية والعلمية، بغتة بلا تعلم وممارسة، ونقل عنه معجزات أخر كانشقاق القمر، وتسليم الحجر، ونبوع الماء من بين أصابعه، وحنين الخشب، وشكاية الناقة، وشهادة الشاة المسمومة، الى غير ذلك أصابعه، وحنين الخشب، وشكاية الناقة، وشهادة الشاة المسمومة، الى غير ذلك المبنها متواتر ، فيكون نبياً لان الرجل اذا قام في محفل ملك عظيم الله عليم وقال: اني رسول هذا الملك اليكم، فطالبوه الحجة، فقال: أيها الملك كنت صادقاً في دعواي، فخالف عادتك، وقم من مقامك، ففعل، علم بالضرورة اصدقة، وأيضا فجميع (سيرته اوصفاته المتواترة ۱۲) ۱۳، كملازمة الصدق، والإعراض عن فجميع (سيرته والسخاوة في الغاية ۱۱، والشجاعة الى حد (لم ينسب اليه غير، بحيث) ۱۷، كم يَفِر قط ۱۸ أحد، وإن عظم الرعب مثل يوم ۱۱ «أحد»،

<sup>(</sup>١) أ: كنائية.

<sup>(</sup>۲) ب : بصرا، د : نصر،

<sup>(</sup>٣) ب : فبلوغه .

<sup>.</sup> ب \_ (٤)

<sup>(</sup>٥) لعله يقصد «دلائل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة»، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين ابن على البيهقي، المتوفى سنة (٥٨٠ هـ).

<sup>(</sup>۲) – ب، ج، د. (۱۳)

<sup>(</sup>٧) ج: المحفل العظيم.

<sup>(</sup>۸) ج: وطالبوه.

<sup>(</sup>٩) ج: يا ملك.

<sup>(</sup>۱۰) أ: بالضر.

<sup>(</sup>۱۱) ج : سيرة . (١٨) أ ، ب : من .

<sup>(</sup>١٢) ج : المتواتر.

والفصاحة التي أبكمت مصاقع الخطباء من العرب الغرباء ، والإصرار على الدعوى مع ما يرى من المتاعب والمشاق ، والترفع على الأغنياء ، والتواضع مع الفقراء ، لا يكون إلا للأنبياء .

وقالت البراهمة: كل ما حسنّه العقل فقبول ، وما قبّحه فردود ، وما توقف فيه فستحسن عند الحاجة اليه ، مستقبح عند الاستغناء عنه ، فإذن في العقل مندوحة عن النبي .

قلنا: لبعثة الرسل فوائدٌ لا تحصى ، منها أن يقرَّر الحجة ويميط الشبة ، ويرشد الى ما توقف العقل فيه ، كبعث الأموات ، وأحوال الجنة والنار ، ومنها أن يبين (حسن ما توقف العقل فيه) ، ويفصل ما حسنه إجمالاً ، ومنها أن يعيِّن وظائف الطاعات والعبادات المذكّرة للمعبود المكررة لاستحفاظ التذكر (وغيرها ومنها) أن يشرع قواعد العدل المقيم العياة النوع ، ويعلم الصناعات الضرورية النافعة المكلة لأمر المعاش ، ومنها أن يعلم منافع الادوية ومضارها الفروخصائص الكواكب وأحوالها التي لا يحصل العلم بها إلا بتجربة متطاولة لا تني بها الأعمار ، وأيضا فالعقول متفاوتةٌ والكاملُ نادرٌ ، فلا بد من معلم يعلمهم ويرشدهم على وجه يناسب عقولهم .

قالت اليهود ١٤: لا يخلو ١٥ اما أن يكون في شرع موسى أنه سينسخ أو لا يكون،

<sup>(</sup>١) د: الحكماء. الصقع في اللغة: «البلاغة» ومصاقع الخطباء البليغ منهم الذي يحسن في بيانه (لسان العرب مادة: صقع).

<sup>(</sup>٢) ب : عن . (٩) ج : المتكررة .

<sup>(</sup>۳) ب، د : عن . (۱۰) – ب

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د: الانبياء. (١١) ب: المتمم، في + ب: القيم،

<sup>(</sup>۵) - ج. بصناعات.

<sup>(</sup>۲) ـ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٧) ب : س. (١٤) ب : اليهودية .

<sup>(</sup>٨) ب : فطانف، (١٥) أ، ب : لا يخ.

فإن كان، لزم أن يتواتر ويشتهر كأصل دينه، وإن لم يكن، فإن كان فيه ما يدلُّ على دوامه، امتنع نسخه، وان لم يكن لم يتكرر شرعه، فلم يثبت غير مرة.

قلنا: كان فيه ما يشعر بنسخة ولم يتواتر إذ لم تتوفر الدواعي الى نقله توفرها على الله على الله على الدوام ظاهر إلا قطعاً ، فلا يمتنع على النسخ .

## المبحث الرابع:

في عصمة الأنبياء عليهم السلام الجمهور على عصمتهم عن الكفر والمعاصي بعد الوحي، والفضيلية من الخوارج جوّزوا عليهم المعاصي، واعتقدوا أن كلّ معصية كفرٌ، وآخرون جوّزوا الكفر تقية، بل أوجبوه، لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام، ومنع بأنه لو جاز ذلك لكان أولى الأوقات به وقت إظهار الدعوى ، فيؤدي الى إخفاء الدين بالكلية. والحشوية (جوّزوا الإقدام على الكبائر مطلقاً ، وقوم منعوا من تعمدها ١١، وجوّزوا تعمدً الصغائر. وأصحابنا منعوا الكبائر مطلقاً ، وجوّزوا الصغائر سهواً .

لنا: انه لو صدر عنهم كفر أو ذنب لوجب اتباعهم فيه، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ ١٢ ولكانوا معذبين بأشد العذاب، (كما أوعد نساءه بقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) أ: الى. (٣) ــ أ، ج، د : عليهم الكم.

<sup>(</sup>٢) ج: أصل دينه.

<sup>(</sup>ه) الفضيلية: هم أصحاب الفضل بن عبدالله ، ذكرهم الخوارزمي ضمن فرق الخوارج الأربع عشرة (مفاتيح العلوم ٢٠) ولا توجد لهم أدنى إشارة في الملل والنحل (أنظر ما كتبه الشهرستاني عن الحوارج من ص ١١٨ الى ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) ج : لأنه.

<sup>(</sup>۷) د : الدعوة .

 $<sup>(\</sup>Lambda) = 1.$ 

<sup>. (</sup>٩) أ : عن. (١٢) سورة الأنعام، آية ١٥٣، ١٥٥.

﴿ يضاعفُ هَا العدابُ ضِعْفَيْنِ ١ ﴾ ٢) وزاد أ في حدود الأحرار وكانوا من حزب الشيطان لأنهم يفعلون ما أراد، ولم تقبل شهادتهم، واستوجبوا الذم والايذاء، وقد قال (الله م تعالى) : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَؤْذُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَعْنَهُمُ اللهُ وُ في الدنيا والآخرة ﴾ ٧ ، وانعزلوا عن النبوة ، لأن المذنب ظالم ، والظالم لا ينال عهد النبوة ، لقوله تعالى: ﴿ لا ينالُ عهدي الظالمين ﴾ ^ ، لا يقال العهد عهد الامامة ، لأنه وان سلم ، فعهد النبوة بذلك أولى ، وأما قوله تعالى: ﴿ عَفَا الله عنك ١٠ ﴿ وقوله ﴿ ليغفر لك ١٠ الله ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر ﴾ ١١، ونحوهما ، فمحمول على ترك الأولى . وأما واقعة آدم ، فانها كانت قبل نبوته ، اذ لم يكن له حينئذ ١٢ امامة ، لقوله: ﴿ ثُم اجتباه رَبُّه ﴾ ١٣ ، وأما قول ابراهيم: ﴿ هذا ربي ﴾ ١٠ ، فعلى سبيل الفرض ، وقوله: ﴿ بل فعله كبيرُهم ﴾ ١٠ ، فعلى سبيل الاستهزاء، أو اسناد الفعل الى السبب، لأن تعظيم الكفار للصنم الأكبر حمله على ذلك، ونظره في النجوم كان للاستدلال والتعرف على صنعه تعالى وقوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ ١٦ ، أما أخبارٌ عن نعم حالي ، أو عن متوقع استقبالي فلا كذب. واما إخفاء يوسف حريته، فلإشعاره بالقتل، وأما همه فجبلتي اختياري، وجعله سقايته ١٧ في رحل أخيه كان بمواطأة ، وما صدر من أخوته لم يكن حال نبوتهم ، إن سلم أنهم أنبياء. وأما قصة داود فلم تثبت على ما ذكر، ولأنه يحتمل غيره، وأما

<sup>(</sup>۱) – ج، د.

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب، آية ٣٠.

<sup>.</sup> ー (で)

<sup>(</sup>٤) ج : وكما زاد.

<sup>(</sup>ه) ج، د.

<sup>(</sup>r) - 1.

 <sup>(</sup>٧) سورة الاحزاب، آية ٥٥ .. وفي الأصل: والذين ..

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، آية ١٢٤.

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة، آية ٤٣.

<sup>(</sup>۱۰) – ب، ج، د.

<sup>(</sup>١١) سورة الفتح، آية ٢.

<sup>(</sup>۱۲) أ، ب : ح .

<sup>(</sup>١٣) سورة طه، آية ١٢٢.

<sup>(</sup>١٤) سورة الانعام آية ٧٧، آية ٨٨.

<sup>(</sup>١٥) سورة الانبياء، آية ٦٣.

<sup>(</sup>١٦) سورة الصافات، آية ٨٩.

<sup>(</sup>١٧) ج : وبعل السقاية، د : وأما جعله السقاية.

قبل الوحي فالأكثرون منعوا الكفر وإفشاء الكذب والإصرار عليه لئلا تزول عنه الشقة بالكلية ، وجوزوا على الندور كقصة أخوة يوسف ، (وقتل موسى القبطى) ". والروافض أوجبوا العصمة مطلقاً .

تنبيه: العصمةُ ملكةٌ نفسانيةٌ تمنع عن الفجور، وتتوقف على العلم بمثالب السيئات ومناقب الطاعات، وتتأكد في الأنبياء بتتابع الوحي على التذكير، والاعتراض على ما يصدر عنهم سهواً، والعقاب على ترك الأولى.

وقيل: هي كون الشخص بحيث يمتنع الذنب عنه لخاصية في نفسه أو بدنه، ومنع بأنه لو كان كذلك لما استحق المدح على عصمته، ولامتنع تكليفه، وبقوله تعالى أ: ﴿ قُل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الله الله الله أن ثبتناك ﴾ ١٠ . ﴿ ولولا أن ثبتناك ﴾ ١٠ .

#### المبحث الخامس:

في تفضيل الأنبياء على الملائكة "، ذهب اليه أكثر أصحابنا، والشيعة خلافا للحكماء، والمعتزلة، والقاضي، وأبي عبد الله الحليمي " منا في الملائكة العلوية.

<sup>(</sup>١) أ : الذنب، في + أ : الكذب. (٧) ج : عليه.

<sup>(</sup>Y) i, = : e-ectes. (A) = c.

<sup>(</sup>٣) ـ ب، د. (٩) ـ أ، ج، د.

<sup>(</sup>٤) ـ ب. (١٠) سورة فصلت، آية ٦.

<sup>(</sup>٥) ب، د : التذكر. (١١) سورة الاسراء، آية ٧٤.

<sup>(</sup>٦) د : هو. (١٢) ج : المكيلة .

<sup>(</sup>١٣) يبدو انه أحد الأشاعرة المعاصرين للبيضاوي، لم نجد له ترجمة مفردة. وقد اكتنى ابن حجر العسقلاني بقوله: الحليمي الفقيه صاحب التصانيف (تبصير المشبه بتحرير المشتبه القسم الاول، ص ٤٤٨).

<sup>(</sup>١٤) أ، ج : الكيلة.

احتج الأولون بوجوه، الأول: إنه تعالى أمر الملائكة السجود لآدم، والحكيم لا يأمر الأفضل بخدمة المفضول.

الثاني: إن آدم عليه السلام كان أعلم من الملائكة "، لأنه كان يعلم الأسماء دونهم، فكان أفضل لقوله تعالى أ: ﴿ قَلْ هَلْ يَسْتُوَى الذِّينَ يَعْلَمُونَ وَالذِّينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

الثالث: إن طاعة البشر أشق لأنها مع الموانع من الشهوة والغضب والوسوسة، ولأنها تكليفية مستنبطة بالاجتهاد ، وطاعة الملك ذاتية جبليّة منصوص عليها، فتكون أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام ١٠: «أفضل العبادات ١١ أحزها ١٢» أي أشقها.

الرابع: قوله تعالى ١٣: ﴿ إِن الله اصطفى آدمَ ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران

<sup>(</sup>١) ج : الكيلة.

<sup>(</sup>٢) أ : عليه السلم، ب : د م، ج: عليه الصلاة والسلم، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>٣) ج : الكيلة.

<sup>. 2 - (1)</sup> 

<sup>(</sup>a) سورة الزمر، آية ٩.

<sup>(</sup>٦) ج : كالشهوة.

 <sup>(</sup>٧) أ: تكاليف، في + أ: تكليفية، ج: كلفة.

<sup>(</sup>٨) ج: لكونها بالاجتهاد مستنبطة.

<sup>(</sup>۱) حج،

<sup>(</sup>١٠) أ: صلى الله عليه وسلم، ب: ضلع، د: لقوله تعا.

<sup>(</sup>١١) د : الأعمال.

<sup>(</sup>١٢) الحديث: «أفضل العبادات أحزها..» ذكره السيوطي في (الدرر المنتثرة ص ٤٨) والزركشي والسخاوي ـ في المقاصد الحسنة ـ وقالوا: لا يعرف. ويقول ابن الاثير: أحمزها، أي أشدها وأقواها، فيقال رجل حامز الفؤاد وحميزة، أي شديدة (النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني ص ٣٠١).

<sup>(</sup>۱۲) - أ، د.

على العالمين ﴿ الله وقد ٢ ترك العمل به فيمن لم يكن نسبياً من الأولين ٩ فيبقى معمولاً به في حقّ الأنبياء.

واحتج الآخرون؛ أيضاً بوجوه، الأول: قوله تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنَكُفَ الْمُسِيحُ اللَّهِ وَلَا اللَّائِكَةُ \* المقرَّبون ﴾ .

الثاني: إطراد تقديم ذكرهم على ذكر الانبياء عليهم السلام ٧.

الشالث: ^ قوله تعالى: ﴿لا يستكبرون عن عبادته ﴾ ، استدل ' بعدم الشالث: ^ قوله تعالى: ﴿لا يستكبرون عن عبادته ﴾ ، استدل ' بعدم استكبرهم على أن البشرينبغي أن يستكبر ، ولا يناسب ذلك ما لم يثبت تفصيلهم .

الرابع: قوله تعالى ١١: ﴿ (ولا أقولُ لكم عندي خزائنُ الله ولا أعلمُ الغيبَ) ١٢ ولا أقول إني مَلَكُ ١٣ ، وقوله: ﴿ إلا أن تكونا مَلَكِينَ ﴾ ١٠ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) \_ أ، ب، د.

<sup>(</sup>٣) أ، ب، د: الآلن.

<sup>(</sup>٤) ب : الاولون.

<sup>(</sup>٥) ج : الكيلة.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، آية ١٧٢.

<sup>· (</sup>٧) د : الكم .

<sup>(</sup>۸) ــ د،

<sup>(</sup>٩) سورة الاعراف آية ٢٠٦، سورة الأنبياء آية ١٩.

<sup>(</sup>۱۰) ب، د : واستدل.

<sup>(</sup>۱۱) – ج.

<sup>(</sup>۱۲) \_ أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۳) سورة هود، آية ۳۱.

<sup>(</sup>١٤) سورة الأعراف، آية ٢٠.

الحامس: الملك معلم النبي والرسول، فيكون أفضل من المتعلم والمرسل اليه. السادس: الملائكة أرواح مبرأة عن الرذائل والآفات النظرية والعملية مطلعة على أسرار الغيب، قوية على الأفعال العجيبة، سابقة الى الخيرات، مواظبة على على محاسن الأفعال والأعمال، لقوله تعالى في الأفعال الأفعال المؤم ويفعلون ما يُؤمّرون لله وقوله: ﴿ يسبّحون الليل والنهار لا يفترون له ٧.

## المبحث السادس^:

في الكرامات، أنكرها المعتزلة، إلا أبا الحسين ، والاستاذ منا. لنا: قصة آصف ومريم، وأصحاب الكهف، احتجوا بأن الخوارق لو ظهرت على يد ا غير الأنبياء لالتبس النبي بالمتنبي، قلنا: لا الله يتميز النبي بالتحدي والدعوى.

<sup>(</sup>۱) - ب، ج، د.

<sup>(</sup>٢) ج : الكيلة.

<sup>(</sup>٣) أ، ج: العملية.

<sup>(</sup>٤) – أ، ب، د.

<sup>(</sup>ه) – ب.

<sup>(</sup>٦) سورة التحريم، آية ٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الانبياء، آية ٢٠.

<sup>(</sup>٨) ب، ج، د : السابع.

<sup>(</sup>١) ب، ج، د : الحسن.

<sup>(</sup>۱۰) – ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) ج لتبسي.

<sup>(</sup>۱۲) – ب، ج.

# الباب الثاني في الحشر والجزاء

وفيه مباحث:

## المبحث الأول:

في إعادة المعدوم، وهي جائزة خلافاً للحكماء، والكرامية، والبصري من المعتزلة. لنا: إنه لو امتنع وجوده بعد عدمه فاما أن يمتنع لذاته أو لشيء من لوازمه فيمتنع ابتداء ، ولشيء من عوارضه فيمكن عند ارتفاعه والنظر الى ذاته من حيث هو.

احتجوا بوجوه ، الأول ٢: إنه نفتي محض ، فلا يُحكّم عليه بإمكان العود . الثاني ٣: إنّه لو أمكن ، لوقع الله يتميز عن مثله المبتدأ معه حال عوده .

الثالث: إنه لو أمكن إعادته ، لأمكن إعادة الوقت المبتدأ فيه ، (وإعادته فيه) ، فيكون مبتدأ معاداً معاً ، وهو محال .

والجواب عن الأول: إن قولكم لا يحكم عليه المحكم الم وهو منقوض بالحكم على ما لم يوجد بعد، وعلى الممتنع ممتنع الم ونفس العدم. وعن الثاني: إن كلّ مثلين فهما متميزان الشخص في الخارج لا محالة، وإن اشتبها المعلم علينا،

| ٨) أ، ب: مح.                  | (١) أ، ب: وبالنظر.                     |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| ٩) ب، د : قولك.               | (Y) c: T.                              |
| ۱۰) ـ أ، ج، د.                | )                                      |
| ١١) - ب.                      |                                        |
| . こ、こ、・・ ー (17                |                                        |
| ۱۲) ب : بيتازان .             |                                        |
| ۱٤) أ : اشتبه، ب، د : اشتبهه. | $) \qquad \qquad .^{\dagger} - (\vee)$ |

وإلا لم يكونا مثلين: بل هو هو.

وعن الثالث: إن إعادة ذلك الوقت لا يستلزم كونه مبتدأ ، فإنه أمر يعرض له باعتبار ، وهو كونه غير مسبوق بحدوث البتة .

## المبحث الثاني:

في حشر الأجساد، أجمع المليّون على أنه تعالى يحيي الأبدان بعد موتها وتفرقها، لأنه ممكنٌ عقلاً، والصادقُ أخبر عنه، فيكون حقاً. أما الاول: فلأن أجزاء الميت قايلة للحمع، والحياة، وإلا لم تتصف بها قبل، والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص على التفصيل لل السبق، قادر على جمعها وإيجاد الحياة فيها، لشمول قدرته على جميع المكنات، فثبت أن إحياء الأبدان ممكن.

وأما الثاني: فلأنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يثبت المعادُ البدنيُّ ويقول به واليه أشار حيث قال عز وعلا : ﴿ قُلْ يُحييها الذي أنشأها أولَّ مرةٍ وهو بكلِّ خلق عليمٌ ﴾ ٧.

قيل: لو أكل إنسان إنساناً آخر ، وصار جزءاً منه ، فالمأكول اما أن يعاد في الاكل والمأكول فيه ، وأيا ما كان فلا يعود أحدهما بتمامه ، وأيضا فالمقصود من

<sup>. - (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ب، ج، د : عن.

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د : التفضيل.

<sup>(</sup>٤) ب : وقادر ،

<sup>(</sup>٥) أ: أنه كان صلى الله عليه وسلم ، ج: عنه عليه الصلاة والسلام أنه ، د: أنه عليه الكم كان .

<sup>(</sup>٢) \_ ج، د الله.

<sup>(</sup>V) سورة ياسين، آية ٧٩.

<sup>(</sup>٨) في + أ.

البعث اما الإيلام، أو الإلذاذ أو دفع الألم، والأول: لا يليق بالحكيم، والثاني: محال ، لأن كلّ ما يتخيل لذة في عالمنا فهو رفع ألم إ ، ويشهد له الإستقراء ، والثالث: يكني فيه الإبقاء على العدم فيضيع البعث.

وأجيب عن الأول: بأن المعاد من كل واحد أجزاؤه الأصلية التي هي الانسان، فانها هي الباقية من أول عمره الى آخره، الحاضرة لنفسه لا الهيكل المتبدل المغفول عنه في أكثر الأحوال والمأكول فاضل من المتغذي، فلا يعاد فيه.

وعن الثاني: إن فعله لا يستدعي غرضاً ، وإن سلم فالمقصود هو الإلذاذ والإستقراء ممنوع ، وإن سلم فلم لا يجوز أن تكون لذاته الأخروية متشابهة للذائذ الدنيا في الصورة لا في الحقيقة .

تنبيه: اعلم أنه لم يثبت (بدليل قطعي) أن الله تعالى يعدم الأجزاء ثم يعيدها، والتمسك بنحو قوله تعالى أ: ﴿ كُلُّ شيء هالكُ إلا وجهه ﴾ أن ضعيف لان التفريق ايضا هلاك، (وكذلك قوله: ﴿ هو الأول والآخر ﴾ ألان المراد بحسب الاستحقاق وكذلك قوله: ﴿ كَمْ بِدَأَنَا أُولَ خَلق مِ نعيدُه ﴾ ألان تشبيه الشيء بالشيء الايزم ان يكون في كل الامور) ١٢.

## المبحث الثالث:

في الجنة والنار، قالت الثقاة ١٣ الجنة والنارُ اما أن يكونا ١٤ في هذا العالم،

|                         | (\)  | أ، ب: مح.           | (1)        |
|-------------------------|------|---------------------|------------|
| سورة القصص، آية ٨٨.     |      | د : الالم .         | <b>(Y)</b> |
| سورة الحديد، آية ٣.     |      | أ: فضل، ب، د: فضله. | (٣)        |
| سورة الانبياء، آية ١٠٤. |      | أ: غ، ب : ممر.      | (٤)        |
| ـ أ، ب، د.              | (11) | ـ أ، ب، د.          | (0)        |
| أ: النفاه.              | (14) | أ، ب، د : انه.      | (٢)        |
| أ : تكونا .             | (11) | .، ب، د.            | (v)        |
|                         |      |                     |            |

فيكونان اما في عالم الافلاك وهو باطل الله الم النخرق ولا تخالط الفاسدات، واما في عالم العناصر فيكون الحشر تناسخا ، أو في عالم آخر وهو محال لان هذا العالم كري ، فلو فرضت كرة أخرى حصل بينها خلاء وهو محال ، ولأن العالم الثاني لو حصل فيه العناصر لكانت متماثلة لهذه العناصر مماثلة الى أحيازها ، مقتضية اللحركة اليها ، وكانت ساكنة في أحياز ذلك العالم طبعا ، أو قسراً دائماً ، وكلاهما محالان .

والجواب لم لا يجوز أن يكونا في هذا العالم ، كما قيل الجنة في الساء السابعة لقوله تعالى ١٠ : ﴿ عند سدرة المنتهى \* عندها جنة المأوى ﴾ ١ ، وقوله عليه الصلاة والسلام ١٠ : «سقف الجنة عرش الرحن » ١ ، وامتناع الخرق ممنوع ١٠ ، والنار تحت الارضين ١٠ ، والفرق بين هذا والتناسخ أنه رد النفس الى بدنها المعاد ١٦ والمؤلف من أجزائه الأصلية ، والتناسخ رد النفس الى مبتدأ أو في عالم آخر ،

<sup>(</sup>۱) أ، ب ؛ بط،

<sup>(</sup>۲) \_ ج.

<sup>(</sup>٣) ج : ينخرق، د : يتحر.

<sup>(</sup>٤) ج : لا پخالط.

<sup>(</sup>ه) ـ ب، ج، د.

<sup>(</sup>٦) أ: بط، ب: مح.

<sup>(</sup>V) ب : مح .

<sup>(</sup>۸) \_ ب.

<sup>(</sup>٩) أ: ومقتضية.

<sup>. . . . (</sup>۱۰)

<sup>(</sup>١١) سورة النجم، الآيتان ١٤ ــ ١٥.

<sup>(</sup>١٢) أ، ب: صلى الله عليه وسلم، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>١٣) لم نجد لهذا الحديث تخريجاً.

<sup>(</sup>١٤) أ: ع، ب : ممر.

<sup>(</sup>١٥) أ : الأرض.

<sup>(</sup>١٦) ج : المعتاد.

ولزوم بساطة كل محيطٍ واستلزامها كرية الشكل، وامتناعُ الخلاء كلها ممنوعة ، وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون هذا العالم وذلك مركوزين في ثخن كرة أعظم منها ، ووجوب تماثل عنصري العالمين مطلقاً ممنوع لإمكان الاختلاف في الصورة والهيول ، وإن حصل الاشتراك في الصفات واللوازم .

<sup>(</sup>۱) أ : ثمة.

<sup>(</sup>٢) ج: مكورين، في + ج: مركوزين. (١١) في + أ.

<sup>(</sup>٣) ج : شخص .

<sup>(1)</sup>  $\frac{1}{1}$  :  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1$ 

<sup>(</sup>٥) أ : ع، ب : ممر. (١٤) سورة الحديد، آية ٢١.

<sup>(</sup>٦) ج : أو الهيولي.

<sup>(</sup>٧) ج: الصورة. (١٦) سورة البقرة، آية ٢٤.

<sup>(</sup>۸) \_ ب، ج، د. (۱۷) ج: قالوا.

<sup>(</sup>٩) أ : تع .

<sup>(</sup>١٨) \_ ب، د.. وفي أ، د: منطعة (وساقطة أيضاً من شرح الأصفهاني).

<sup>(</sup>١٩) سورة القصص، آية ٨٨.

<sup>(</sup>۲۰) أ، ب: بط.

<sup>(</sup>٢١) سورة الرعد، آية ٣٥.

وظلها ، أي مألولها . قولنا معنى قوله ٢ : ﴿ كُلُّ شيء هالكُ الا وجهه ٣ ﴾ ، أي (كل شيء ما سواه) فهو هالكُ معدوم في حد ذاته ، وبالنظر اليه من حيث هو لأن العدم يطرأ عليه ، وإن سلم فخصوص جمعاً بين الأدلة ، وأيضاً وله تعالى ^ : ﴿ أَكُلُها دَائم ﴾ ، متروكُ الظاهر لأن المأكول لا محالة يغني بالأكل ١٠ ، بل المعنى أنه كلما فني شيء منها حدث عقيبة مثله ، وذلك لا ينافي عدم الجنة طرفة عين .

## المبحث الرابع:

في الثواب والعقاب، قالت البصرية ١١ الثواب على الطاعة حقّ على الله تعالى ١١ ، واجب له ١٣ لأنه الها شرع التكاليف الشاقة ١١ لغرضنا لاستحالة العبث عليه ، وعود الفوائد اليه ، وذلك الغرض اما حصول نفع أو دفع ضرر ١٥ ، والثاني باطل ١١ لأنه لو أبقينا على العدم لاسترحنا ولم نَحْتَجْ ١٧ الى تلك المشاق ، والأول إما أن يكون منفعته ١٨ سابقة وهو مستقبح عقلاً ، أو لاحقة وهو المطلوب ١١ ، وأيضا قوله ٢٠ تعالى : ﴿ جزاء على أن العملون ﴾ ٢١ ، وأمثلة ٢٢ تدل ٢٣ على أن العمل يستدعى الثواب .

| - ج، د.                | (14) | أ، ب، د.                                |            |
|------------------------|------|-----------------------------------------|------------|
| .1                     | (11) | أ : معناه، ب : قوله تعالى.              | <b>(Y)</b> |
| أ: ضر.                 | (10) | ٠٠ ، ب ، ١                              | (٣)        |
| ب: بط.                 | (11) | سورة القصص، آية ٨٨.                     | , ,        |
| أ : يحتج .             |      | ب، د : ان.                              | (0)        |
| . axain                |      | , f                                     | (٢)        |
| أ، ب: المط.            | * r  | ج : وأما ,                              | (v)        |
| أ: فقوله.              |      | أ ; تع .                                | (v)        |
| سورة الواقعة ، آية ٢٤. | * *  | سورة الرعد ، آية ٣٥.                    |            |
| أ: وأمثاله.            |      | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            |
| أ : يدل .              | (۲۳) | ) ج: النصرية.                           |            |
| e <sup>r</sup>         |      | ر سبحانه وتعالى.                        | (14)       |

قلنا: قدا بينا أنه لاغرض لفعله ولا علّة لحكمه تعالى الموقع ذلك فلم لا يكفي سوابق النعم، والاستقباح ممنوع الله كيف والمعتزلة قدا أوجبوا الشكر والنظر في المعرفة عقلاً ، لما سبق من نعمه ، والآية لا تدل على الوجوب ، ولفظ الجزاء يكفي لإطلاقه على اكون الفعل علامة ودليلاً . وقالت المعتزلة والخوارج إنه يجب عليه عقاب الكافر وصاحب الكبيرة ، لأن العفو تسوية بين المطيع والعاصي ، ولأن شهوة الفسوق مركبة فينا ، فلو لم تكن المجيث تقطع الله بالعقاب كان ذلك إغراء عليه ، ولأنه تعالى أخبر بأن الكافر والفاسق يدخلان النار في مواضع شتى ، والخلف في خبره محال اله

والجواب عن الأول: إنه وإن لم يعذب العاصي لكنه يثيبه إثابة المطيع، فلا تسوية. وعن الثاني: إن تغليب طرف العقاب بالتهديد والتوعيد كاف في الإحجام، وتوقع العفو قبل التوبة كتوقعه بالتوبة. وعن الثالث: إنه لا يدلُّ عليه شيء منها على وجوب العقاب في نفسه، ثم قالوا وعيد صاحب الكبيرة لا ينقطع كوعيد الكافر لوجوه، الأول ال: الآيات المشتملة على لفظ الخلود في ١٢ وعيدهم، كقوله تعالى ١٣: ﴿ بلى من كسبَ سيئةً ﴾ ١٠ ( ﴿ ومن يعص الله ورسوله ١٠ ﴾ ١٠ ، ومن يقت ل مؤمن امتعمداً (فجزاؤه جهنّم خالداً فيها ﴾ ١٠ ) ١٨.

| أ : والوعيد .              |      | ج                      | (1) |
|----------------------------|------|------------------------|-----|
| د : آ.                     |      | _ أ، ج، د.             |     |
| ・ ラー                       |      | أ : ع، ب : ممر.        | (٣) |
| _ أ، د، ب : سبحانه وتعالى. |      | أ، ج، د.               | (1) |
| سورة البقرة، آية ٨١.       |      | ب : تدل.               | (0) |
| سورة النساء، آية ١٤.       |      | ـ أ، ب، د.             | (٦) |
|                            | (11) | ب، ج، د : يكن.         | (v) |
| سورة النساء ، آية ٩٣ .     |      | أ: نقطع عليه، ج: يقطع. | (A) |
| س پې د .                   | (۱۸) | أ : سح .               |     |

الشاني : قوله تعالى: في صفتهم: ﴿ وما هُمْ عنها بغائبين ﴾ . الثالث : إن الفاسق يستحق العقاب بفسقه ، وذلك يسقط ما استحقه من الثواب ، لما بينها من التنافي .

وأجيب عن الأول أ: بأن الخلود هو المكث الطويل ، واستعماله بهذا المعنى كثير. وعن الثاني أ: بأن المراد من الفجار ، الكاملون في الفجور ، وهم الكفار ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿ أُولئك هم الكفرة ألفجرة أله ، وتوفيقاً بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العذاب بالكفار ، كقوله تعالى : ﴿ (إن الخزي اليوم) والسوء على الكافرين ﴾ أ ﴿ إنّا قد أوحي الينا ﴾ أ الخزي اليواب على من كذّب وتولّى ، ﴿ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتِكُم نذيرٌ \* قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذّ بننا (وقلنا ما نزّل الله من نذيرٌ \* قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذّ بننا (وقلنا ما نزّل الله من الميء الذي كذّب وتولى ﴾ ١٢ ، ﴿ لا يصلاها إلا الاشقى \* الذي كذّب وتولى ﴾ ١٢ ، ﴿ يوم فون لقوله تعالى ١٠ ؛ وإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ ١٥ ، ولهذا قطع مقاتل بن سليمان والمرجئة بانهم لا يُعاقبون .

وعن الثالث ١٦: يمنع الاستحقاقين ومنافاتهما ، وبان استحقاق العقاب لو أحبط استحقاق الثواب ، فأما أن يحبط ١٧ منه شيء على طريق الموازنة كما هو مذهب ابي هاشم ، أو لا يحبط ١٨ كما هو مذهب أبيه ، وكلاهما باطلان .

| ۱) _ أ، ب، د.                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : ۵  | (1)        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| ١) سورة الملك، الآيتان ٨ ــ ٩.   | pt the state of th | سورة | <b>(Y)</b> |
| ١) سورة الليل، الآيتان ١٥ ــ ١٦. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د :  | (٣)        |
| ١) سورة التحريم، آية ٨.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤ ،  | (٤)        |
| .† - (1                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤ ،  |            |
| ١) سورة الحجرات، آية ٩.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |
| .٣ : 2 (1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J L  | (v)        |
| ١) أ: ينحبط.                     | A C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 40 |            |
| ١) أ : ينحبط .                   | طه، آية ٨٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سورة | (1)        |

أما الأول: فلأن تأثير كل منها في عدم الآخر، اما أن يكونا معاً أو على التعاقب، والأول محال الاستلزامه وجودهما حال عدمهما، وكذا الثاني، لأن المغلوب المحبط لا يعود عالباً.

وأما الثاني: فلإنه إلغاء للطاعة وتضييع لها، وهو باطل لل لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةٍ خَيراً يَرِهُ ﴾ ٧.

وأما أصحابنا، فقالوا الثواب فضلٌ من الله تعالى^، والعقاب عدل منه، والعمل دليل، وكل ميسر لماخلق له، والله عند المؤمن الموفق للطاعات في جناته وفاء بوعده، ويعذب الكافر المعاند في نيرانه أبداً، بمقتضى وعيده. وينقطع وعيد المؤمن العاصي، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن يعملُ مَثْقَالَ ذَرّة خيراً يَرَه ﴾ ١، ولا يرى الا بعد الخلاص من العذاب، وقوله تعالى: ﴿ إِن الله يغفرُ الذنوب جميعاً ١١ ﴾ ١٢ ولقول عليه الصلاة والسلام ١٣: «من قال لا اله الاالله دخل الجنة » ١٠،

<sup>(</sup>١) أ، ب : مح.

<sup>(</sup>٢) أ : الاستلزام.

<sup>(</sup>٣) د : وأما .

<sup>(</sup>٤) د : فلان .

<sup>(</sup>٥) د : لا يصير.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: بط.

<sup>(</sup>٧) سورة الزلزلة، آية ٧.

<sup>(</sup>۸) – أ، ج، د.

<sup>.†</sup> \_ (4)

<sup>(</sup>١٠) سورة الزلزلة، آية ٧.

<sup>(</sup>۱۱) في + ب.

<sup>(</sup>۱۲) بسورة الزمر، آية ٥٣.

<sup>(</sup>١٣) أ، ب: صلى الله عليه وسلم، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>١٤) رواه الإمام مسلم عن عثمان بن عفان بلفظ «من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة» (عثمار الحسن والصحيح ص ٤٢) ورواه الإمام أحمد والإمام البخاري مرفوعاً (مختار الحسن والصحيح ص ٤٥).

ويرجى عفو الكافر البالغ في اجتهاده الطالب للهدى بفضله ولطفه ، (اما الكافر المعاند، فالإجاع على أن وعيده دائم) ، فإن قيل: القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية ، لإنها منقسمة بانقسام محلّها، فنصفها مثلاً إذا حرك جسمها، فاما أن يتحرّك حركات متناهية ، فيكون تحريك الكل ضعف تحريك الجزء ، لأن نسبة الأثرين كنسبة المؤثرين ، وضعف المتناهي هي متناه أو تحريك حركات غير متناهية ، فكل القوة إن لم يزد عليها كان الشيء مع غيره كلاً معه ، وإن زادت وقعت الزيادة على غير المتناهي من الجهة التي هو بها غير متناه وهو محال ، وأيضا فالأبدان المؤلفة الله من العناصر ، والحرارة لا تزال تنقص الرطوبة حتى تزول بالكلية ، وتفضي ۱۲ الى انطفاء الحرارة وخراب البدن ، فكيف يدوم الثواب والعقاب ، وأيضا دَوْمُ الحياة ۱۳ مع دوم الاحتراق غير معقول .

قلنا: أما الأول: فمبني على نفي الجوهر الفرد وسريان القوة في محلها وأن جزء القوة قوة "، والبرهان لم يقم عليها، ومع ذلك فإنه منقوض " بمحركات الأفلاك ومدفوع عنه ١٤، لأن القوة عندنا عرض فلعله ينفى ١٥ ويتجدد.

<sup>(</sup>١) ج : ويحتمل.

<sup>(</sup>٢) ج : العفو عن.

<sup>(</sup>۳) ب، د : من فضله.

<sup>(</sup>٤) د : وثوابه .

<sup>(</sup>ه) \_ أ، ب، د.

<sup>.1</sup> \_ (7)

<sup>(</sup>v) أ : تحرك .

<sup>(</sup>٨) في + د،

<sup>(</sup>٩) أ، ب: مح.

<sup>(</sup>۱۰) ـ ب، ج، د.

<sup>(</sup>١١) ب، ج، د : فالمؤلفة.

<sup>(</sup>١٢) أ : ويفضي .

<sup>(</sup>۱۳) د : الحيات.

<sup>(</sup>۱٤) أ : عنا.

<sup>(</sup>١٥) أ : يغني .

واما الثاني: فممنوع ، لأن القول بالمزاج ، وتركب المواليد عن العناصر ليس بيقيني ، وتأثير الحرارة في الرطوبة إنما يفضي الى إفنائها ، لو امتنع ورود الغذاء على " البدن بمقدار ما تحلل منه ، وكذا الثالث لأن الاعتدال في المزاج ليس شرطاً للحياة عندنا ، وأيضاً فإن الحيوانات ما يعيش في النار ويلتذ بها ، فلا يبعد ان يجعل الله تعالى بدن الكافر بحيث يتألم في النار " ، ولا يهترىء ، ولا يموت بها .

## المبحث الخامس:

في العفو والشفاعة لأصحاب الكبائر، أما الأول: فلقوله تعالى: ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ﴾ ٧، وقوله تعالى ^: ﴿ أو يُوبِقُهُن بَمَا كسبوا ويعفُ عن كثير ﴾ ١، والاجماع على أنه عفوٌ، وهو انما يتحقق بترك العقاب المستحق.

والمعتزلة منعوا العذاب على الصغائر قبل التوبة وعلى ' الكبائر بعدها ، فالمعفو عنه الله منعوا الكبائر بعدها ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يغفرُ أَن يُشْرَك به ويغفرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء كان ، أي قبل التوبة وإلا لم يتوجه ١٣ الفرق ولا التعليق دون ذلك لمن يشاء كان ، أي قبل التوبة وإلا لم يتوجه ١٣ الفرق ولا التعليق

<sup>(</sup>١) ب : فيم

<sup>(</sup>٢) ج: المتولدات.

<sup>(</sup>٣) د: الى.

<sup>(</sup>٤) ب، د : اعتدال المزاج.

<sup>(0)</sup> \_ 1.

<sup>(</sup>٦) أ : بالنار .

<sup>(</sup>٧) سورة الشوري، آية ٢٥.

 $<sup>\</sup>cdot^{\dagger}$  — ( $\wedge$ )

<sup>(</sup>٩) سورة الشورى، آية ٣٤ وفي جميع الاصول: ويعفو عن كثير.

<sup>.† - (1.)</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) - أ، ب، د.

<sup>(</sup>۱۲) سورة النساء، آية ١٨.

<sup>(</sup>١٣) ج : يتجه.

وأما الثاني: فلأنه تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لذنوب المؤمنين، وقال : ﴿ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ آ، وصاحب الكبيرة مؤمن لما مر، فيستغفر له صيانة لعصمته، ويقبل منه تحصية لمرضاته لقوله تعالى: ﴿ ولسوف يُعطيك ربك فترضى ﴾ ٧، وقوله صلى الله عليه وسلم ^: «شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي » ٩.

احتجوا البقوله تعالى: ﴿ واتقوا يوما لا تَجزي نفسٌ (عن نفس) المشيئاً ﴾ المقوله تعالى الله المظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ الموقوله تعالى الله المنالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ المقوله المنال المنالمين عن قبل النياتي يوم لا بيع فيه ولا خُلةُ ولا شفاعة ﴾ الموقوله المنالمين من أنصار ﴾ المنالمين من أنصار أله المنالمين من أله المنالمين المنالمي

<sup>(</sup>١) \_ أ. (٥) ج : بقوله.

<sup>(</sup>٢) أ: وان. (٦) ــ سورة محمد، آية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، آية ٦. (٧) سورة الضحى، آية ٥.

<sup>(</sup>١) ب ، ج ، د . (٨) ب : دم ، ج : عليه الصلاة والسلام ، د : عليه الكم .

<sup>(</sup>٩) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة برقم ١٣٠ (ص١١٥) وقال في إسناده: مأمون، مشهور بالوضع . . ورواه أبو داود في السنن (كتابه السنة ، باب الشفاعة ص٢٣٦).

<sup>(</sup>١٠) ج: واحتجوا.

<sup>. . . . (11)</sup> 

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة ، آية ٨ ٤ .

<sup>(</sup>۱۳) \_ أ، ج، د.

<sup>(</sup>١٤) سورة غافر ۽ آية ١٨.

<sup>(</sup>۱۵) ــ أ،ج،د.

<sup>(</sup>١٦) سورة البقرة ، آية ٢٥٤ .

٠٠- (١٧)

<sup>(</sup>١٨) سورة البقرة ، آية ٢٧٠ .

وأجيب بانها غير عامة في الأعيان، ولا في الأزمان، وإن ثبت عمومها، فهي مخصوصة ٢ بما ذكرناه ٣.

#### المبحث السادس:

في إثبات عذاب القبر، يدل عليه قوله تعالى في آل فرعون: ﴿ النَارُ يُعرَّضُونَ عليها غُدُوّاً وعشياً ويوم تقومُ الساعةُ أدخِلوا آلَ فرعون آشدَ العذاب ﴾ ، وفي قوم نوح: ﴿ أغرِقوا فأدخِلوا ناراً ﴾ ، والفاء للتعقيب، وقوله حكاية (عن أهل النار) ": ﴿ ربنا أمّتنا اثنتين (وأحييتنا اثنتين) ٧ ﴾ ^ ، وذلك دليلٌ على أن في القبر حياة وموتاً آخر.

احتج المخالف بقوله تعالى: ﴿ لا يذوقون فيها الموت إلا المؤتة الأولى ﴾ ' ، ، وقوله تعالى ! ﴿ وَمَا أَنتَ بَمُسْمِع مِن فِي القبورِ ﴾ ' ا

وأجيب عن الأول: بأن معناه أن نعيم الجنة لا ينقطع بالموت، كما ينقطع نعيم الجنة لا ينقطع بالموت، كما ينقطع نعيم الدنيا به لا وحدة الموت، فإن الله تعالى ١٣ أحيا ١٤ كثيراً من الناس في زمن ١٥ موسى وعيسى (عليهم الصلاة والسلام) ١٦، وأماتهم ثانيا.

وعن الثاني: إن عدم إسماعه ، لا يستلزم عدم إدراك المدفون .

| ج: القبور.             |      | ج: لان.                                   | (1)        |
|------------------------|------|-------------------------------------------|------------|
| سورة الدخان، آية ٥٦.   | (1.) | أ: مختصة.                                 | <b>(Y)</b> |
| 1, 3, 4,               | (11) | أ: ذكرنا.                                 | (٣)        |
| سورة فاطر، آية ٢٢.     | (11) | سورة غافر ، آية ٢٦ .                      | (٤)        |
| .1                     | (14) | سورة نوح ، آية ۲۵ .                       | (0)        |
| أ : احي ،              | (11) | أ: الكفار، في + أ: عن أهل النار، ــ ب، د. |            |
| ب : زمان .             | (10) | ٠. ۵                                      | (v)        |
| _ أ، ب، د: عليهم الكم. | (17) | سورة غافر ، آية ١١ .                      | (A)        |

## المبحث السابع:

في سائر السمعيات من الصراط، والميزان، وتطاير الكتب، وأحوال الجنة والنار، والأصل فيها أنها المورّ ممكنة ، أخبر الصادق عن وقوعها ، فتكون لل حقاً .

## المبحث الثامن:

في الأسهاء الشرعية ، الإيمان في اللغة: التصديق ، وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسل بكل ما غُلِمَ بالضرورة " مجيئهم به عندنا ، (وعن التصديق النفساني عند الشيخ في أظهر مذهبيه، وعن المعرفة عند المرتضى، وسائر أهل الكتب، وجهم بن صفوان ، وهو مذهب الشيخ الثاني) ، وعن كلمتي الشهادة عند الكرامية ، وعن امتثال الواجبات والإجتناب عن المحرمات عند المعتزلة ، وعن مجموع ذلك عند أكثر السلف، والذي يدل على خروج العمل عن مفهومه عطفه عليه في قوله تعالى: ﴿ وَالذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات ﴾ ٧ وقوله تعالى ^: ﴿ اللذين آمنوا ولم يُلبِسوا ايمانهم بظلم ﴾ "، وأما قوله تعالى " : ﴿ وما كان الله

<sup>(</sup>۲) ب، د: فيكون،

أ: مجيئه صلى الله عليه وسلم، ب: الرسول بكل ما علم بمجيئه صلى الله عليه وسلم به عندنا، د: الرسول بكل ما علم مجيه عليه الكم عندنا.

هو جهم بن صفوان الترمذي، من الجبرية الخالصة، واليه ينسب القول بالجبر. ظهرت بدعته في تبريز ، وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو ، في آخر ملك بني أمية ( الملل والنحل ص ٨٧ ) .

\_ا،ب،د. (٦)

سورة محمد ، آية ٢ ـــ سورة فاطر ، آية ٧ .

**<sup>(</sup>**\( \)

سورة الانعام ، آية ٨٢ .

<sup>(</sup>۱۰) ــ أ، ج، د.

ليضيّع ايمانكم ه ، فعناه إيمانكم بالصلاة الى بيت المقدس ، وأيضاً فحمله على الصلاة وحدها يكون على طريق المجاز ، وقوله (صلى الله عليه وسلم) : « الايمان بضع وسبعون شعبة افضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق » ، (فمعناه شعب الايمان ، لان اماطة الاذى ) غير داخلة فيه وفاقاً ، (والله اعلم بالصواب ^) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أ: الصلوة.

<sup>(</sup>٣) أ: الصلوة.

<sup>(</sup>٤) \_ أ، ج: عليه الصلاة والسلام، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان بلفظ (بضع وسبعون باباً) من حديث أبي هريرة. ورواه الترمذي في الصحيح بهذا اللفظ وذكره الغزالي في الجزء الاول من الإحياء.

<sup>(</sup>٦) - ب.

<sup>(</sup>۷) – ج.

<sup>.†</sup> \_ (\lambda)

<sup>(</sup>٩) ـ ب، ج.

# الباب الثالث في الإمامة

#### وفيه مباحث:

#### المبحث الأول:

في وجوب نصب الامام، أوجبه الإمامية والإسماعيلية على الله تعالى، والمعتزلةُ والزيديةُ عقلاً، وأصحابنا سمعاً، ولم توجبه الخوارج مطلقاً.

لنا مقامات: بيان وجوبه علينا سمعاً ، وعدم وجوبه على الله تعالى ا ، أما الأول: فلأن نصب الإمام يدفع ضرراً لا يندفع إلا به ، لأن البلد إذا شغر عن رئيس قاهر يأمر بالطاعات ا ، وينهي عن المعاصي ، ويدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين ، استحوذ عليه الشيطان ، وفشا فيه الفسوق والعصيان ، وشاع المرج . والمرج ، ودفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان واجب بأجماع الأنبياء واتفاق المعقلاء ، فإن قيل يحتمل مفاسد أيضا ، إذ ربما يستنكف الناس عن طاعته فيزداد الفساد ويستولى عليهم فيظلمهم ، أو يحتاج لدفع المعارض وتقوية الرئاسة الى مزيد مال ، فيغضب منهم . قلنا : احتمالات مرجوحة مكثورة ، وترك الخير الكثير لاجل الشر القليل ، شر كثير .

وأما الشاني: فلما بيّنا أنه لا يجب عليه شيء "، بل هو الموجب لكلّ شيء . احتجت ' الإمامية بأنه لطف لأنه إذا كان إمام ، كان حال المكلّف الى قبول

| -           | -                             |                |      |   |   |      |     |
|-------------|-------------------------------|----------------|------|---|---|------|-----|
| (1)         | Paristerage                   | ٠, ۵           | (٦)  |   |   |      |     |
| <b>(Y)</b>  | ج                             | : بالطاعة ،    | (v)  |   |   |      |     |
| (٣)         | 2                             | : المصية .     | (A)  | - |   |      |     |
| <b>(</b> £) | ۵                             | : الضرر واجيب. | (1)  |   |   |      |     |
| (0)         | SHAME AND THE PERSON NAMED IN |                | (11) | ۵ | : | احتج | • 6 |

الطاعات والاحتراز عن المعاصي أقرب مما إذا لم يوجد الم واللطف على الله تعالى واجب قياساً على التمكين، (والجواب بعد تسليم المقدمات الباطلة، إن اللطف الذي ذكرتموه انما يحصل لوجود إمام قاهر يرجى ثوابه ويخشى عقابه، وأنتم لا توجبونه وذلك كيف ولم يتمكن من عهد النبوة الى أيامنا إمام على ما وصفتموه الهام على ما وصفتموه ).

## المبحث الثاني:

في صفات الأئمة ، الأولى: أن يكون مجهداً في أصول الدين وفروعه ليتمكن من إيراد الدلائل ، وحل الشكوك ، والحكم ، والفتوى في الوقائع . الثانية أن يكون ذا رأي وتدبير ، يدبر الحرب والسلم ، وسائر الأمور السياسية . الثالثة نا يكون شجاعاً ، لا يجبن عن القيام بالحرب ، ولا يضعف قلبه عن إقامة الحد . وجمع تساهلوا في الصفات الثلاث ، وقالوا ينيب من كان الموصوفاً بها . الرابعة النا أن يكون عدلاً ، لأنه متصرف في رقاب الناس ، وأموالهم وأبضاعهم . الخامسة والسادسة ١٢ : العقل ، والبلوغ . السابعة ١٣ : الذكورة ، فإنهن ناقصات عقل ودين . الثامنة ١٤ : الحرية ، لأن العبد مستحقر بين الناس مشتغل وحدمة السيد . التاسعة ١٦ كونه قرشياً خلافاً للخوارج . وجمع من المعتزلة لنا قوله بخدمة السيد . التاسعة ١١ كونه قرشياً خلافاً للخوارج . وجمع من المعتزلة لنا قوله

| ج: يثبت.            |      | (۱) في + ب.       |
|---------------------|------|-------------------|
| ج: لم يكن.          |      | (٢) ج : ويخاف.    |
| د : الرابع -        |      | (٣) _ أ، ج.       |
| د : الخامس والسادس. |      | (٤) أ، ب: وصعفوه. |
| د: السابع.          | (14) | (ه) ب             |
| د: الثامن.          | (11) | (٣) د : الثاني .  |
| ب: مستقل.           | (10) | (٧) د : الثالث.   |
| د: التاسع.          | (11) | (٨) أ، ب : الثلث. |

صلى الله عليه وسلم : « الائمة من قريش » ٢ ، ( واللام في الجمع " حيث لا عهد للعموم وقوله: «الولاة من قريش») عهد للعموم وقوله: «الولاة من قريش») عهد للعموم ولا تشترط فيهم العصمة خلافاً للاسماعيلية والاثنا عشرية.

لنا: (إنَّا سنبين) ١ إن شاء ١٠ تعالى ١١ إمامة أبي بكر (رضى الله عنه) ١٢، والأمة اجتمعت ١٣ على كونه ١٤ غير واجب العصمة لا أقول على ١٥ أنه غير

احتجوا بأن وجه الحاجة اليه اما أن المعارف الإلهية لا تعلم إلا منه ، كما هو مذهب أصحاب التعليم، أو تعليم الواجبات العقلية، أو تقريب الخلق الى الطاعات، كما هو مذهب الاثنا عشرية، وذلك لا يحصل إلا إذا كان الإمام معصوماً ، وبأن احتياج الناس الى الإمام لجواز الخطأ عليهم. فلو جاز الخطأ عليه آيضًا لاحتاج الى إمام آخر ويتسلسل ١٦، ولقوله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعَلُكُ لَلْنَاسُ إماماً قال ومِن ذِرِّيتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴾ ١٧.

وأجيب عن الأول والثاني ١٨ بنع المقدمات، وعن الثالث بأن الآية تدل على

ب : عليه السلام ، ج : عليه الصلاة والسلام ، د : عليه الكم .

الحديث: الأثمة من قريش.. أخرجه النسائي من حديث أنس. والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر وذكره الغزالي في الإحياء (تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ١١٤).

<sup>-1</sup> (11) (4)

<sup>(</sup>۱۲) – أ، د. (٤) ني + د.

<sup>(</sup>۱۳) ج : اجمعوا، ـ د. (ه) د : ما استطاعوا.

<sup>(</sup>١٤) ج : أنه. أ: الامره، ب: واستقاموا الامره.

<sup>(</sup>۱۵) ب، ج، د. (v) ب، د: يشترط.

<sup>(</sup>١٦) أ: وتس. (٨) أ : فيه ، في + أ : منهم .

<sup>(</sup>١٧) سورة البقرة، آية ١٢٤.

<sup>(</sup>۱) ـ د. (۱۰) ا : أنها. (١٨) أ : الاولين، ب : الاوليين.

أن شرط الإمام أن لا يكون مشتغلاً بالذنوب التي تنثلم المها العدالة لا أن يكون معصوماً.

## المبحث الثالث:

فيما تحصل به الإمامة الإجماع على أن تنصيص الله تعالى ورسوله والإمام السابق (على إمامة شخص آخر) ، أسباب مستقلة في ذلك إنما الخلاف فيما إذا بايعت الأمة مستعداً لها ، أو استولى بشوكته على خُططِ الإسلام فقال بهما أصحابنا ، والمعتزلة لحصول المقصود بها ، وقالت الزيدية كلُّ فاطميّ عالمٌ خرج بالسيف ، وادعى الإمامة صار إماماً ، وانكرت الإمامية ذلك مطلقاً ، واحتجوا بوجوه ، الاول ب: إن اهل البيعة لا تصرف ملم في أمر غيرهم فكيف يولونه عليهم . الثاني أن إثبات الإمامة بالبيعة ، قد يفضي الى الفتنة لاحتمال أن تبايع كلُّ فرقةٍ شخصاً ، ويقع بينهم التحارب ١٠ . الثالث ١١ : إن منصب القضاء لا يحصل بالبيعة ، فكذا الإمامة ١٢ . الرابع ١٣ : الإمام نائب الله عز وجل ١١ ورسوله (صلى الله عليه وسلم) ١٠ ، فلا تثبت ١٦ خلافته ١٧ إلا بقول الله ١٨ ورسوله .

وأجيب عن الأول، بأنه منقوض بالشاهد والحاكم. وعن الثاني ١٩ بأن٢٠

| (۱۱) د : ۳.        | (١) أ : يقصد بقطل.         |
|--------------------|----------------------------|
| (١٢) ج: فالإمامة.  | (۲) _ أ، ب.                |
| (۱۳) د : شم.       | (٣) ج: صلى الله عليه وسلم. |
| (۱٤) - أ، ب، د.    | (٤) _ ب، ج، د.             |
| (۱۵) _ أ، ب، د.    | (ه) ب: مستدأ.              |
| . تبثي : أ (١٦)    | (٦) ج: بصحتها.             |
| (۱۷) في + ب.       | (۷) د : آ.                 |
| - (1/4)            | (٨) د : لا يصرف.           |
| ٠٣ : ٥ (١٩)        | ٠٣ : ٥ (١)                 |
| (۲۰) ب، ج، د : ان. | (۱۰) د : التجارب.          |

الفتنة تندفع بترجيح الأعلم، الأروع، الأسن، الأقرب الى (الرسول صلى الله عليه وسلم) . وعن الثالث ، يمنع الأصل سيما إذا خلا البلاد عن الإمام. وعن الرابع ، لا يجوز أن يكون إختيار الأمة ، أو ظهور الشوكة كاشفاً عن كونه اماماً نائباً لله ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) ، ودليلا عليه .

## المبحث الرابع:

في إقامة الدليل على أن الإمام الحق بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبو بكر (رضي الله عنه) . وخالف الشيعة فيه جمهور المسلمين، ويدل عليه وجوه، الأول أ: قوله تعالى: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارض كما استخلف الذين مِنْ قبلهم أ، فالموعودون بالاستخلاف، والتمكين الماعلي (رضي الله عنه) ا، ومن قام بالأمرا أبوبكر (رضي الله عنه) اله ومن بعده، والاول باطل الجماعا، فتعيين الثاني. الثاني أنه قوله تعالى: ﴿ سَتُدْعَوْنَ الى قوم الهي بأس شديد تقاتلونهم أو الثاني أنه الذاعي المحظور مخالفته ليس بمحمد (صلى الله عليه وسلم) القوله: ﴿ قل لن تَتَبعُونا ﴾ ١٠ ، ولا على (رضي الله عنه) ١٩ لانه ما حارب بالكفار لقوله: ﴿ قل لن تَتَبعُونا ﴾ ١٠ ، ولا على (رضي الله عنه) ١٩ لانه ما حارب بالكفار

<sup>(</sup>۱) ـ ب، د. عليه الكم.

<sup>(</sup>۲) د : ۳. (۱۲) ج: بعده بالأمر، ـ د.

<sup>(</sup>۳) ب : شغرت، د : سعر، (۱۳) ـ أ، ب، د.

<sup>(</sup>٤) د : عم. (٤) ب : بط.

<sup>(</sup>۵) ــ أ، ب، د، (۱۵) د : ۳.

<sup>(</sup>٦) ــ ب. ب. (١٦) سورة الفتح : آية ١٦.

<sup>(</sup>V) أ: رضع، ب، د. (۱۷) ب: دم، ج: عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٨) د : آ. (١٨) سورة الفتح ، آية ١٥.

<sup>(</sup>٩) سورة النور، آية ٥٥. (١٩) أ : رضع، د : عليه الكم.

<sup>(</sup>١٠) ج : التمكن.

في أيام خلافته، ولا من ملك بعده وفاقاً، فتعين من كان قبله. الثالث ! إنه عليه الصلاة والسلام استخلفه في الصلاة أيام مرضه وما عزله، فيبقى كونه عليه الصلاة في الصلاة بعد وفاته وإذا ثبتت خلافته فيها ثبتت في غيرها، لعدم القائل بالفصل .

الرابع ": قوله عليه الصلاة والسلام ": «الخلافة (بعدي ثلاثون " سنة ثم تصير بعد ذلك مُلكاً عضوضاً » "، وكانت " خلافة ) " الشيخين ثلاث " عشرة سنة ، وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة ، وخلافة ألا علي " خس سنين ، وهذا دليل واضح على خلافة الائمة الأربعة (رضوان الله عليهم أجمعين) " .

الخامس ١٧: إن الأمة أجمعوا على إمامة أحد ١٨ الأشخاص الثلاثة ١٩ وهم أبو بكر، وعلى ، والعباس ( وبطل القول بإمامة على والعباس ) ٢٠ ، فتعين القول

<sup>(1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أ: صلى الله عليه وسلم، ب: دم، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>٣) ج : فتعين .

<sup>(</sup>٤) ج : أن يكون.

<sup>(</sup>ه) – ج.

<sup>(</sup>٦) ج: بالغرق.

<sup>(</sup>٧) د : عم.

<sup>(</sup>۸) - أ، مطموسة في ب، د : عليه الكم .

<sup>(</sup>١) أ: ثلثون.

<sup>(</sup>١٠٠) الحديث: الحلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ، ثم ملك بعد ذلك . . رواه البخاري وابن حنبل (١٠٠) الحديث والصحيح ص ٢٣١). ورواه بلفظه أبو داود في السنن (٢٢١١) وقال الترمذي: حديث حسن .

<sup>(</sup>١٤) مطموسة في أ. (١٩) أ، ب: الثلثة، ــ د.

<sup>(</sup>١٥) د: على عليه الكم. (١٥)

بإمامته. أما الإجماع فمشهور مذكور في كتب السير والتواريخ، وأما بطلان القول بإمامتها، فلأنه لو كان الحق لأحدهما، لنازع أبا بكر وناظره، وأظهر عليه حجته ولم يرضى بخلافته، فإن الرضا البالظلم ظلم .

قيل: الحق كان لعليّ إلا أنه أعرض عنه تقيّة الفتنة "، قلنا: كيف وكان هو في غاية الشجاعة والشهامة ، وكانت فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) " مع علو شأنها زوجة له ، وأكثر صناديد قريش وساداتهم معه كالحسن والحسين والعباس مع علو منصبه فإنه قال له أمدد " يدك لأ بايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " ابن عمه فلا يختلف عليه اثنان ، والزبير مع غاية " شجاعته سلّ السيف وقال لا أرضى بخلافة أبي بكر . وأبو سفيان مرئيس مكة ، ورأس بني أمية قال أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم (رجل من) " تيم والأنصار نازعهم أبو بكر ومنعهم الخلافة وكان أبو بكر شيخاً ضعيفاً خاشعاً سليماً عديم المال قليل الأعوان .

احتجت الشيعة على إمامة على (كرم الله وجهه) ' ، بوجوه ، الأول ' ! قوله تعالى : ﴿ انما وليُّكُم الله ورسولُه والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويُؤتُون الزكاة وهم راكعون ﴾ ' ، فالمراد من الولي ، إما الناصر أو المتصرف لا غير ، تقليلاً للاشتراك ، والأول " باطل العدم اختصاص النصرة ' بالمذكور ' ، فتعيّن تقليلاً للاشتراك ، والأول " باطل العدم اختصاص النصرة ' بالمذكور ' ، فتعيّن

<sup>(</sup>۱) ج: الرضى . (۹) ــ أ، ب، د .

<sup>(</sup>٢) \_\_ أ، ب، د. (١٠) أ: رضع \_ ب، د: عليه الكم،

<sup>(</sup>٣) أ: رضعها، ـ ب، د: عليها الكم. (١١) د: آ.

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة ، آية ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ج: مد.

<sup>(</sup>٦) ا، ب، د. (۱٤) ا، ب: بط، د.

<sup>(</sup>v) ـ ب، ج. (v) د: التنظيرة.

<sup>(</sup>٨) ج: سغين.

الثاني فثبت أن المؤمن الموصوف يستحق التصرف في أمور المسلمين والمفسرون ذكروا أن المراد منه على بن أبي طالب لأنه كان يصلي فسأله سائل فأعطاه خاتمه راكعاً والمستحق للتصرف مه هو الإمام فثبت أنه إمام ويقرب منه قوله (صلى الله عليه وسلم) ": «من كنت مولاه فعلي مولاه» أ.

الثاني أن قوله (صلى الله عليه وسلم) \ (انت مني أنه بمنزلة هارون من موسى ) أن وكان هارون خليفة لقوله تعالى: ﴿ وقال موسى الأخيه هارون اخْلَفْني في قومي ﴾ أن إلا إنه توفي قبله عليه الصلاة والسلام أن الله المالة السلام أن الله المالة والسلام أن الله المالة والسلام المالة والمالة والما

الثالث ١٢: قوله عليه الصلاة والسلام ١٣ مشيراً اليه: «سلموا على أمير المؤمنين وأخذ بيديه ١٤ وقال هذا ١٥ خليفتي فيكم بعد موتي فاسمعوا وأطيعوا. ١٦٠٠.

<sup>(</sup>١) في + ب.

<sup>(</sup>٣) ب: دم، ج: عليه الصلاة والسلام، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة برقم ٦٢، كتاب المغازي، برقم ٧٤ ( الجزء السابع ) .

<sup>(</sup>٥) د : ۳.

<sup>(</sup>٦) في + ب.

<sup>(</sup>٧) ب: دم، ج: عليه الصلاة والسلام، د: عليه الكم.

<sup>.</sup> ک ـــ د . (۸)

<sup>(</sup>٩) ذكر هذا الحديث كل من السيوطي (جمع الجوامع ١٢٩، ٢٠١) والخطيب وابن المجوزي (في الواصيات) من أنس، والمقدسي في (التذكرة في الأحاديث الموضوعة ص٢٥٦ برقم ١٠١٤).

<sup>(</sup>١٠) سورة الاعراف، آية ١٤٢.. وفي الأصل: وإذ قال.

<sup>(</sup>١١) أ : عليهم السلم، ب، د : عليه الكم.

<sup>(</sup>۱۲) ب، ج: والثالث، د: ۳.

<sup>(</sup>١٣) أ : عليه الصلوة والسلم، ب : دم، د : عليه الكم.

<sup>(</sup>١٤) أ : بيده ، ب : وخدوا بيد ، أخداً بيده .

<sup>(</sup>۱۵) ب : قال، ــ د.

<sup>(</sup>٢٦) لم نجد لمذا الحديث تخريجاً.

الرابع ! إن الأمة اجمعوا على إمامة أحد الأشخاص الثلاثة وبطل القول بإمامة أبي بكر والعباس ! ، لما ثبت أن الإمام يكون واجب العصمة ، وأن يكون منصوصاً عليه ، وهما لم يكونا واجبي العصمة ولا منصوصاً عليها بالاتفاق ، فتعين القول بإمامة علي (رضى الله عنه) .

والخامس': إنه لا بد وأن يكون الرسول (صلى الله عليه وسلم) نص على إمام معيّن تكيلاً لأمر الدين وإشفاقاً على الأمة، ولم يُنص لغير أبي بكر وعلي بالإجماع ولم ينص لأبي بكر، وإلا لكان توقيفه الأمر على البيعة معصيةً، فتعيّن تنصيصه لعليّ (رضي الله عنه) ١٠.

السادس ١١: إن علياً كان أفضل الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ١٢ لأنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن المراد من قوله تعالى حكاية ١٣: ﴿ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُم ﴾ ١٤ على، ولا شك أنه ليس نفس محمد ١٥ (صلوات الله

<sup>(</sup>۱) د : تم

<sup>(</sup>٢) د : لأن.

<sup>(</sup>٣) أ، ب، د : الثلثة.

<sup>(</sup>٤) أ : عباس .

<sup>(</sup>ه) أ: رضع ، - ب، د: عليه الكم

<sup>(</sup>۲) د : غ.

<sup>(</sup>V) \_ ب ج: عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٨) أ، د : ولا.

<sup>(</sup>١) ج : توقيفهم .

<sup>(</sup>۱۰) ـ أ، ب، د : الكم.

<sup>(11) 6: 5.</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) – ب.

<sup>. = - (14)</sup> 

<sup>(</sup>١٤) سورة آل عمران، آية ٦١.

<sup>(</sup>۱۵) د : الرسول.

عليه وسلامه) ابعينه، بل المراد به إما أنه بمنزلته، أو هوا أقرب الناس اليه، وكل من كان كذلك، فهو أفضل الخلق بعده، ولأنه كان أعلم الصحابة، لأنه كان أشدهم ذكاء وفطنة ، وأكثرهم تدبرا ورؤية، وكان حرصه على التعلم أكثر، واهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بإرشاده وتربيته أتم وأبلغ، وكان مقدما في فنون العلوم الدينية أصولها وفروعها، فإن أكثر فرق المتكلمين ينسبون اليه، ويسندون أصول قواعدهم الى قوله، والحكماء يعظمونه غاية التعظيم، والفقهاء يأخذون برأيه، وقد قال (صلى الله عليه وسلم) (أقضاكم علي علي ما فاحاديث كثيرة كحديث الطير ا، وحديث خبير اا، وردت شاهدة على كونه أفضل، والأفضل يجب أن يكون إماماً.

والجواب عن الاول ١٢: ان عموم النصرة غير مسلم. وأنّ حمل الجمع على

<sup>(</sup>١) أ: عليه الصلوة والسلم، ب: دم، - د.

<sup>. &</sup>gt; - (٢)

<sup>. - (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) ب : النبي .

<sup>(</sup>٥) أ: صلى الله عليه وسلم، ب: دم، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>٦) أ: ينتسبون.

<sup>(</sup>٧) ب: أقضيكم.

<sup>(</sup>٨) ب: دم، ج: عليه السلام، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>٩) ج: فالأحاديث.

<sup>(</sup>١٠) وهو أنه عليه السلام أهدي له طير مشوي، فقال عليه السلام: اللهم اثنتي بأحب خلقك اليك يأكل معي، فجاءه عليّ وأكل معه. (شرح الأصفهاني، ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>١١) وهو أن النبي عليه السلام بعث أبا بكر رضي الله عنه الى خيبر فرجع منهزماً ، ثم بعث عمر رضي الله عنه فرجع منهزماً ، فغضب رسول الله عليه السلام لذلك ، فلما أصبح خرج الى الناس ومعه راية ، فقال لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراراً غير فرار ، فعرض له المهاجرون ، فقال عليه السلام أين عليّ ، فقيل أنه أرمد العينين ، فتفل في عينيه ، ثم دفع الراية اليه . (شرح الأصفهاني ، ص : ٢٣٧) .

<sup>.1: (17)</sup> 

 $<sup>(1) \</sup>quad c: \Upsilon. \tag{1}$ 

<sup>(</sup>۲) د: ۳. (۱۰) د: خروع.

<sup>(</sup>٣) .... د. (١١) سورة الليل، آية ١٩.

<sup>(</sup>٤) د: ثم. (١٠٢) ب: كنعمة.

<sup>(</sup>٥) أ: لا نم. (١٣) د: كل.

<sup>(</sup>٦) \_ د. (١٤) في + ب.

<sup>(</sup>V) \_ ب. (۱۵) سورة الحجرات، آية ۱۳.

<sup>(</sup>٨) سورة الليل، آية ١٧. (١٦) أ: صلى الله عليه وسلم، ب: دم، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>١٧) أخرجه ابن عدي والديلمي عن سلمة بن الأكوع بلفظ «أبو بكر خير الناس بعدي إلا أن يكون نبي» والحديث في جمع الجوامع للسيوطي برقم (١٢٦/١٢٦) وفي الجامع الصغير برقم (٧٠).

<sup>(</sup>١٨) أ: صلى الله عليه وسلم، ب: دم، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>١٩) أخرجه ابن حنبل والترمذي عن علي والطبراني عن أبي صحيفة، وأبو يعلى والحاكم وابن عساكر عن أنس وابن عمر. والحديث في جمع الجوامع برقم (١١٨/١١٨) وفيه أسانيد أخرى.

المبحث الخامس:

في فضل الصحابة ، يجب تعظيمهم والكف عن مطاعهم ، فان الله تعالى أثنى عليهم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ والسابقون الاولون ﴾ من المهاجرين والانصار ، وقوله: ﴿ يوم لا يُخزي الله النبيّ والذين آمنوا معه ﴾ وقوله: ﴿ والدين معه أشداء على الكفار رهماء بينهم ﴾ ، وقال عليه السلام (لو أنفق أحدكم ملء الارض ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه » ، وقال: ﴿ الله أَ الله في ﴿ أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم ، اهتديتم » ، وقال: ﴿ الله الله أصحابي ، لا تتخذوهم بعدي غرضا ، من أحبّهم فبحبي أحبهم ، ومن بغضهم فبخي أجهم ، ومن آذاهم فقد آذائي ، ومن آذائي ، فقد آذى الله ، ومن آذى الله ، ومن آذى الله ، ومن آذى الله ، ومن آذائي ، فيوشك أن يؤخذ » أوما نقل من الطاعن فله محامل وتأويلات ، ومع ذلك

<sup>(</sup>١) ج: فنها.

<sup>(</sup>٢) ب، ج، د: السابقون.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، آية ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم ، آية ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) أ: صلى الله عليه وسلم، ب: دم، د: عليه الكم.

<sup>(</sup>٧) الحديث: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ... » أخرجه البخاري من أبي سعيد الخدري . باب فضائل الصحابة برقم ٣٦٧٣ .

<sup>(</sup>A) رواه عبد بن حميد من حديث ابن عمر وغيره ، وأسانيده كلها ضعيفة . قال عنه ابن حنبل : لا يصح! وقال البزار : منكر! وقال ابن حزم في الرسالة الكبرى : مكذوب موضوع باطل . وذكره السيوطي في جمع الجوامع برقم (٣٣٤١/٢٧) . وقال : منقطع . والبيهتي في الاعتقاد وقال عنه : رويناه في حديث موصول باسناد غير قوي .

<sup>·</sup> s = (\*)

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وله شواهد في حديث الشيخين عن أبي سعيد، وذكره الغزالي في الاحياء.

فلا تعادل ما ورد في مناقبهم، وحكي عن آثارهم نفعنا الله بمحبتهم أجمعين، وجعلنا الله اله لهديهم متبعين وعصمنا عن زيغ الضالين، وبعثنا يوم الدين في عداد لها دين الفضله العظيم وفيضه العميم، انه سميع قريب مجيب أ.

#### في أكتب الناسخ:

تم استنساخه في بعض ليالي شوال من شهور سنة سبع وخمسين وثماغثة من نسخة كتب في آخرها ما هذا صورته: الحمد لله وصلواته على رسول الله: قد تم قراءته على في المرة الحادية عشر والحمد لله رب العالمين في أوائل ربيع الاول سنة ثلاثين وثماغائة هجرية، حرره محمد بن شريف.. وقد نقله من خطه.. أقل الحليقة محمد على بن محمد كان الله له.

#### وفي ب:

تمت بحمد الله على يد أضعف خلق الله ، عبدالله بن أحمد بن عمر المشرقي المالكي غفر الله له ولوالديه . . ومشايخه وأحبابه والمسلمين ، الأحد المبارك ثامن عشر صفر الحير سنة ٨٧٩ أحسن عاقبتها .

#### وفي د:

.. قد استراح قدم القلم في ميدان تصحيح الطوالع بين مصححه الفقير الضعيف المحتاج .. محمود ابن محمد في مدرسة أرصلانية .. من بلدة بروسة المحروسة .. في وقت الظهر يوم السبت في شهر رمضان المبارك في سنة تسع وثمانية وثماغائة .

#### ني ج:

.. تمت ، تاريخ سنة اثنين وستين وتسعائة .

<sup>.1</sup>\_ (1)

<sup>(</sup>٢) ني + ج.

<sup>(</sup>٣) أ: عالية.

<sup>(</sup>٤) -ج.

## الفهرس

| الفصل الثالث: في الكيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقدمة المحققمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حياة مؤلف الكتاب٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الباب الثالث : في الجواهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفصل الأول: في مباحث الأجسام ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صور من مخطوطات الكتاب ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفصل الثاني: في المفارقات١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رموز التحقيق ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الكتاب الثاني: في الالهيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كتاب طوالع الأنوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الباب الأول: في ذات الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القدّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفصل الأول : في العلم به٠٠٠٠ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفصل الأول: في المبادئ المنازعة وهم مرسور الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة المام الثاني الأقوال الشارحة المام الثاني الأقوال الشارحة المام الثاني الأقوال الشارحة المام الثاني المام ا |
| كَالْمُوْمُ اللَّهُ اللَّاللّ | الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة ١٠٥٣١ ١١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفطنان البالها في التوحيد ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الرابع: في أحكام النظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الباب الثاني : في صفاته تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الكتاب الأول: في المكنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🐙 الفصل الأول : في الصفات التي يتوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عليها افعاله٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الأول: في الأمور الكليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفصل الثاني: في سائر الصفات ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الأول: في تقسيم المعلومات ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الثاني: في الوجود والعدم ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الباب الثالث: في أفعاله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل الثالث: في الماهية٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وفیه مسائل ۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل الرابع: في الوجوب والامكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والقدم والحدوث ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الكتاب الثالث : في النبوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفصل الخامس: في الوحدة والكثرة ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحناب النات . في النبوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل السادس: في العلة والمعلول ٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الباب الأول: في النبوة ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباب الثاني: في الحشر والجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الثاني: في الأعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الباب الثالث: في الامامة ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفصل الأول: في المباحث الكلية ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفهرس ۲۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفصل الثاني: في مباحث الحكم ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



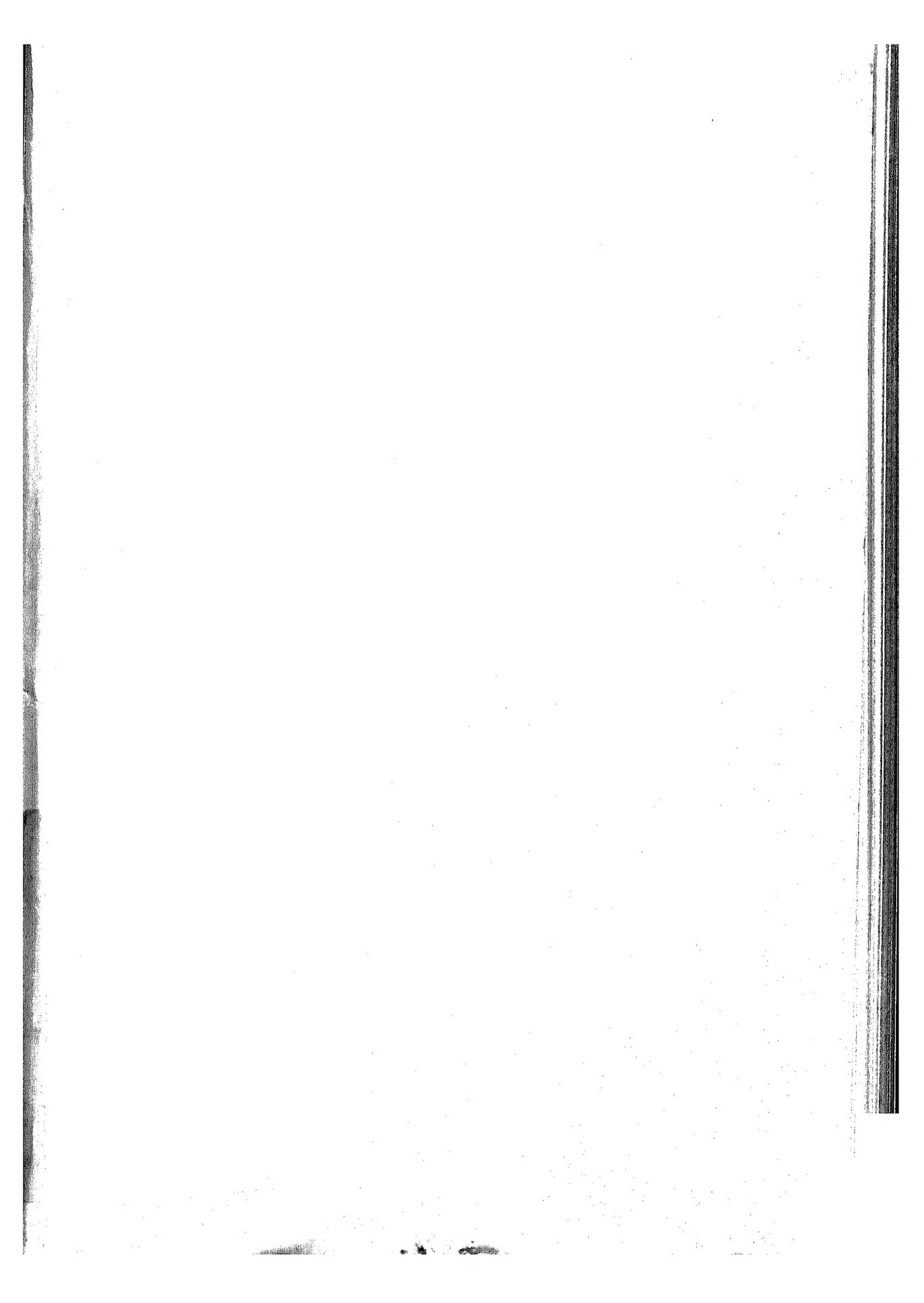